## الحوارات الإلهية هؤلاء كلمهم الله

د/ خالد الزواوي

مؤسسة حورس الدولية

الزواوي، خالد محمد أحمد

الحوارات الإلهية هؤلاء كلمهم الله/ خالد محمد أحمد الزواوي. ــ الإسكندرية :

مؤسسة حورس الدولية،٢٠١٠.

۲۷۶ص ؛ ۲۶ سم

تدمك ٦ ـ ٣٢٣ ـ ٨٣٨ ـ ٧٧٩ - ٨٧٩

١. اللغة العربية

أـ العنوان

217

طبعة أولى ٢٠١١-٢٠١٠

مديرالنشر مصطفي غنيم

نحذير حقوق الطبع محفوظة ويحظر النسخ أو الاقتباس أو التصوير بأي شكل إلا بموافقة خطية رقم الإيداع بدار الكتب ۲۰۱۰/۸۰۱۱ الترقيم الدولي I.S.B.N ۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۸ - ۹۷۷

الإخراج وفصل الألوان وحدة التجهيزات الفنية

مؤسسة حورس الدولية ١٤٤ شارع طيبة – سبورتنج ـ الإسكندرية ت ٢٠٥٩٢٠١٧١ ف ٢٠٥٩٢٠١٧١

الحوارات الإلهية هؤلاء كلمهم الله

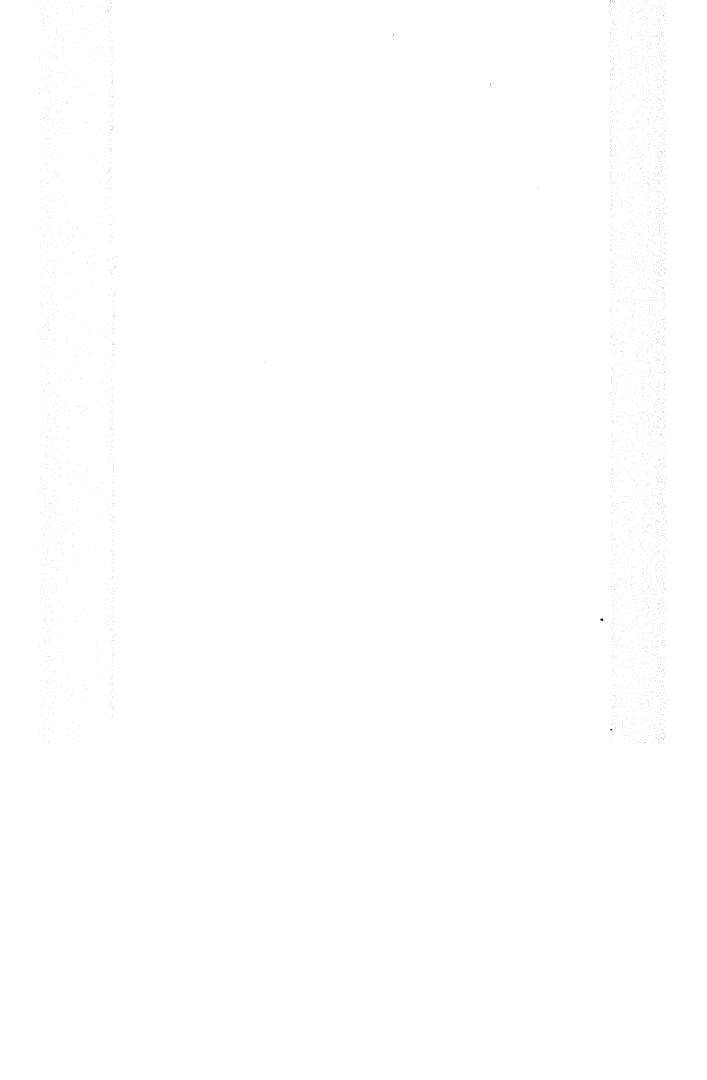

## إهداء إلى نروجى٠٠٠ لون من الوحى لا أعرف كيف كان يتم لكنى عرفت بها قدمرى عند الله . . . . .



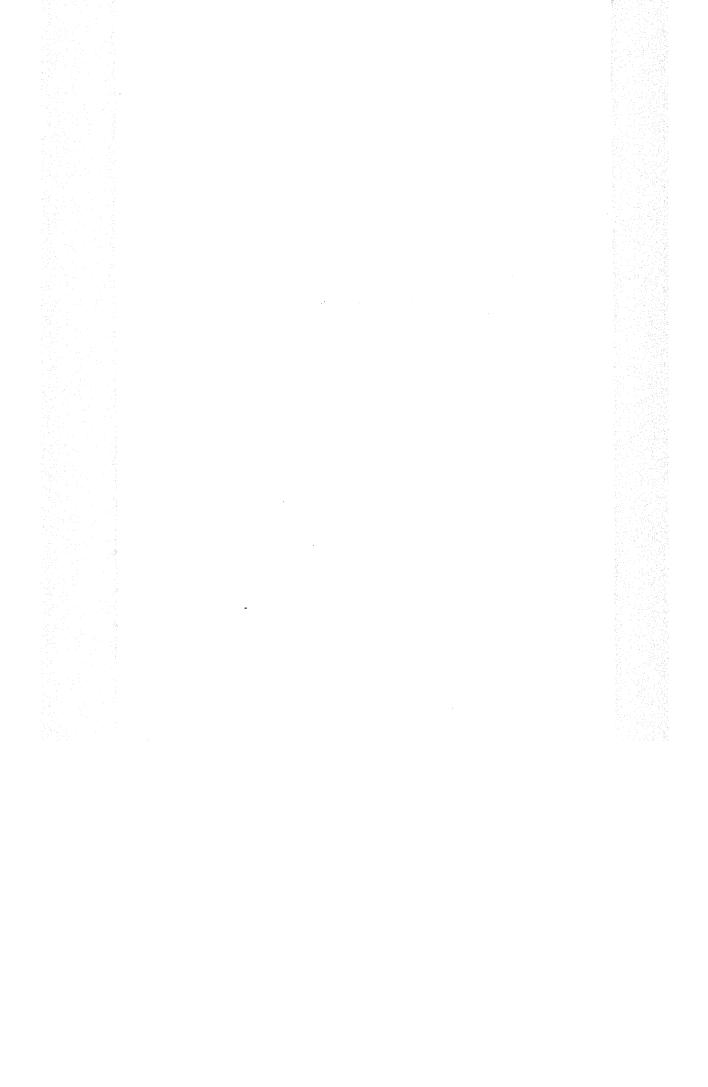

كان القرآن الكريم نورا لي منذ صباي، وعلمتني الفطرة أن أقرأ ما تيسر منه كل يوم قدر استطاعتي، وكنت اقرأوه مُجُودًا فأجد فيه حلاوة الترتيل، وجعلت أقف على تفسيره شيئا فشيئًا، وحرصت على الاستماع للعلماء والدعاة، وتابعت الندوات الدينية، واللقاءات الفكرية التي كانت تدور حول الدين، وتابعت أيضا البرامج الدينية والثقافية في الإذاعة والتلفزيون، وتأثرت بكثير من المشاهير الأجلاء في تلك الأزمان أمثال محمود شلتوت، والشرباصي، وعبد الحليم محمود، وإبراهيم سلامة، والتفتازاني، والإمام الغزالي، ومحمد بن فتح الله بدران، والشيخ الباقوري، والشعراوي، والبهي الخولي، ومصطفى محمود، وعبد العزيز كامل...، وغيرهم وكنا نسمع القرآن الكريم من الشيخ محمد رفعت منذ بداية الإذاعة المصرية عام ١٩٣٤ ومصطفى إسماعيل، وعبد الباسط عبد الصمد، وأبو العنين شيعيشع، ومحمود خليل الحصري وطه الفشني، وعبد العظيم زاهر، والشعشاعي، وراغب، مصطفى غلوش، والمنشاوي، والبهتيمي، والبنا والصيفي وعلى محمود، وغيرهم منذ ذلك الوقت. فاتخذنا طريقنا إلى معرفة الله في كل ما نقوم به من تلقى العلم والمذاكرة وصنع المستقبل والزواج والذرية. حتى أننا لم ننس يوما مادعا إليه الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إلى أن انتقلنا من دور الحياة العملية إلى دور التأمل والتفكر في كل الأمور، وأخذنا ذلك المنهج ونحن نعاود قراءة

القرآن مرة بعد الأخرى، فاستوقفتنا فيه آيات كثيرة، بل أحرف كثيرة. توقفت عندها، وحارد العقل فى تفسيرها رغم الرجوع إلى المراجع والمعاجم وكتب التفسير والإيضاح. لكن العقل لا يقنع إلا بالواقع الذى نعرفه، وما كان فوق الإدراك، فهو غيب.. علينا أن نؤمن به على أنه غيب وكفى. من ذلك ما كان من آيات تكشف عن حوارات إلهية.. حوارات بين الله وبين أنبيائه ورسله الذين اختارهم واصطفاهم، وجعلهم من المقربين ومن عباده المؤمنين. وكان الحوار حول العقيدة، وما هية الحياة والموت، والخوارق التى ساقها الله حول هذه القضايا، حتى يخلص الحوار وينتهى إلى تقرير عملية التوحيد، وقضية عبادة الله الواحد القهار وحده لا شريك له، وإثبات طلاقة القدرة فى كل ما جاء به الله ليؤمن الناس بعد أن شهدوا من قبل أن لا إله إلا القدرة فى كل ما جاء به الله ليؤمن الناس بعد أن شهدوا من قبل أن لا إله إلا قدير.

لكن الأمر الذى كان يشغل الفكر حول آيات الحوارات الإلهية.. كيف كان كلام الله لأولئك الرسل، وهؤلاء الأنبياء، وإلى الملائكة السابقين على الرسل والأنبياء. هل هو كلام ككلامنا...؟ ما طبيعته وما طريقته وما لغته؟ رغم تباين العصور واختلاف الأزمنة، وغرابة الألسنة والوجوه والأيدى؟ ذلك من أنباء الغيب يوحيه الله إلى الرسل، وتبلغه الرسل إلى أقوامهم، وليس لنا إلا أن نقف أمام ذلك الغيب مؤمنين مصدقين لكل ما نسمع، ولكل ما نقرأ، ولا يفيدنا عدم معرفة كيفية ما كان من حوار، ولا يفيد أكان كما نكون، أم على أمر قد قدر. وليس لنا أن نغوص فيه أو

نتبحر حتى لا يأخذنا الشطط، وتزلف أقدامنا، والله لا يريد لنا إلا الرحمة، وأن نؤمن بغيبه وأن أفعاله ليست كأفعال من خلق، فهو ليس كمثله شيء. فإن كانت لنا ألسنة نتكلم بها، حيث لا يكون كلام بدون لسان – وإن كانت لنا آذان نسمع بها – حيث لا يكون سمع بلا أذن – وهكذا فعند الله غير ذلك عها لا يدركه العقل، أو تقف عليه النفس. فهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويتكلم، وينزل ويصعد.. إلى غير ذلك ولكن ليس كمثله شيء.

والله لا يكلم بشرا إلا وحيًا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، ويستطيع أى بشر أن يكلم الله، وأن يكلمه الله، إذا توافرت فيه خصائص التفضيل والمفاضلة والاختيار والاصطفاء، وكان من المحسنين، ومن عباد الله المؤمنين، من أجل ذلك جاءت كلمة "بشر" في قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِشَرَ أَدَ يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا لِشَمَ أَذَ يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا لِشَهُ عَلَى مَا الصالحين وَلِللهُ عَلَى حَوار مع الله، وأن الله لا يعجزه ذك، فهو ليس مستحيلا، وإن كنا نحن نكلم الله كل يوم في صلاتنا، ويكلمنا الله ونحن نقرأ القرآن، والصالحون يشعرون أنهم في معية الله.

أما إن كان عصر الخوارق قد انتهى وقته، ونحن في عصر لا حاجة له بهذه الآيات وتلك الخوارق، فلربها تلت هذه العصور أزمنة تتكرر فيها الخوارق، وتأتى بالآيات - ربها - لست أدرى. إن الله تعالى يصطفى من عباده الصالحين من يبلغ هدايته إلى الناس، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ ٱللهُ عباده الصالحين من يبلغ هدايته إلى الناس، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ ٱللهُ

يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَيْكِ وَمُنَ لَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَحِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٥]

ولهذا الاصطفاء الإلهى ضوابطه من سلامة الجسد ورجاحة العقل، وطهارة القلب، وسلامة الفطرة...

هل يمكن أن نكلم الله، وأن يكلمنا الله؟ نعم، فنحن نكلم الله كل يوم في صلاتنا، وفي دعائنا آناء الليل وأطراف النهار، في تقلبنا وفي قيامنا وسجودنا وركوعنا، وعلى جنوبنا في كل زمان ومكان...

كذلك الله يكلمنا ونحن نقرأ القرآن العظيم، والذكر الحكيم. فأنت تشعر وأنت تقرأ كلام الله أنه يكلمك بها يصلح شأنك، ويصلح دينك وسلوكك في الحياة.. ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانُ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَقْسِهِ \* وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّا الللَّالَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّاللَّا ال

كم كنا نتساءل ونحن أطفال عن مثل هذه الأفكار، هل يمكن أن نكلم الله وأن يكلمنا الله؟ وماكنه هذه القوة العجيبة صانعة هذا الكون الذي جثنا فيه؟

أين الله؟ ومتى كان، وكيف؟ هل يمكن أن نرى الله؟ أسئلة كانت تشغل عقولنا، ونحن نسمع ونقرأ عن الله، ونسأل آباءنا وأمهاتنا ومعلمينا عن أشياء غيبية، وكانوا يضحكون فهاذا عساهم يجيبون؟ وتأتى الإجابات، نقتنع بها أحيانا، وأحيانا نزال في شك منها.. أين الله؟ هو في كل مكان... متى كان وكيف؟ هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء... به

وإذا أردت أن ترى الله فأنظر حولك من مخلوقات، أو عد مريضا فسوف تحداد، وسوف ترى الله.

وهكذا كانت تدور الأسئلة في رءوسنا ونحن صغار، حتى بلغنا أشدنا وعكفنا على البحث والدراسة حول هذه الموضوعات التي ظلت عالقة في أذهاننا منذ صبانا.. وخرجت كتبنا ومؤلفاتنا نتيجة هذه الأفكار، ولا تزال الأبحاث والدراسات جزءا من حقيقة يبحث عنها كل دارس.

وقد أقدمت على هذه الدراسة رغم أنى لست من أهل الذكر في هذا الميدان، إلا أن طبيعة دراساتى في اللغة العربية ساعدتنى في فهم معانى القرآن الكريم، ومن ثم في التأمل والتدبر في آياته، وأمدتنى الدراسات بمفاتيح ألج بها في دروب علم الأديان، وقراءة ما كتب فيها. غير أنى لست بملهم في هداية البشر، يوحى إليه من الملائكة الأطهار، أو الرسل الأبرار كما يوحى الله للمحسنين من عباده وللمؤمنين والمختارين ممن اصطفاهم وقربهم إليه..

ولعل من العجيب في هذا الكون الذي أبدع الله صنعه أنه اختار من بين البشر رسلا مبشرين ومنذرين، وأوحى إليهم ما أوحى. واختار ملائكة أوحى إليهم، واختار من يكلمه من وراء حجاب. واختار من بين البشر إنسانا يصعد إلى السهاء حيا يرزق، وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأعرج به إلى سدرة المنتهى... إلى غير ذلك من اختيارات الإلهية، ولا مرد لاختياره.

ولأسباب لا نعرفها كان الاتصال بالله، بطريقة ما وبكيفية ما لا نسأل

۱۳

عنه إلا أنه غيب، ولا يعلم الغيب إلا هو، ونؤمن بكل ما كان منه...

ولكنى أرى أنى أقبلت على الله، فأقبل الله على، وفتح لى أبواب الهداية، فاهتديت إلى بعض الأفكار من خلال التدبر والتأمل، ولا أكاد أملك من أمرى شيئا.

وها أنا ذا أمام قرآن تيلى، وآيات تمر على، فإذا كانت فى ذكر الباقيات الصالحات اشتقت إليها. وإذا كانت فى ذكر الحياة الدنيا، فكأن زفير جهنم فى أذنى..

من أكون وسط هذه الكوكبة بمن اختارهم الله، واصطفاهم، وتناولتهم الأقلام من زوايا مختلفة، فأوجدوا عندنا مددا نستطيع أن نستلهم منه ما يشفينا حول ما نتناوله من أفكار في نفس المجال.

لسوف أكتب خواطرى حول ما نزلت به آيات الله فى أعظم ما خلق الله من ملائكته وأنبيائه ورسله وأحبائه، وممن اصطفاهم وفضلهم غلى غيرهم بكل معانى الإيهان الخالص.

لقد جاءت آيات الله فى كل كتبه.. التوراة، والإنجيل، والقرآن، وصحف إبراهيم وموسى، ومزامير دواد، وغير ذلك مما جاء فى كتب الله المنزهة.

د. خالد الزواوي

يدور هذا البحث حول حقيقة الوحى والرسالة ليكشف عن طبيعة الاتصال، والكلام بين الله والمختارين من عباده، وفى أية صورة يكون، وهو الذى وقع فعلا إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم -، لغاية يريدها الله سبحانه ليهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم.

ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله مواجهة، إنها يتم كلام الله للبشر إما وحيا يلقى فى النفس مباشرة فتعرف أنه من الله، أو من وراء حجاب- كها كلم الله موسى عليه السلام – وحين طلب الرؤية لم يجب إليها. فالله لا يرى لأنه نور، ونور لا يستطيع لبشر أن يقوى على رؤيته: . حتى الجبل لم يطق تجلى الله عليه. أو يرسل رسولا، وهو الملك – فيوحى بإذنه ما يشاء- بالطرق التي وردت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .

الأولى: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم -: "إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب".

والثانية: أنه كان صلى الله عليه وسلم - يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول.

والثالثة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى

10

الأرض إن كان راكبها، وقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضها.

والرابعة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه.

هذه صور الوحى، وطرق الاتصال: "إنه على حكيم" يوحى من علو، ويوحى بحكمة إلى من يختار..

وإنك لتشعر برجفة معى إذا ما وقفت أمام آية تذكر الوحى، أو حديث، لتتأمل هذا الاتصال، وهذا الكلام.. كيف يكون بين الذات الأزلية الأبدية التى ليس لها حيز في المكان، ولا حيز في الزمان، المحيطة بكل شيء، والتى ليس كمثلها شيء.. كيف يكون هذا الاتصال، وهذا الكلام بين هذه الذات العلية، وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان، محدودة بحدود المخلوقات، من أبناء الفناء. ثم كيف يتمثل هذا الاتصال معانى وكلمات وعبارات، وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام الله الأزلى الأبدى الذي لا حيز له، ولا حدود، ولا شكل له معهود.

إن النبوة هذه شيء عظيم حقًا. وإن لحظة التلقى هذه لعظيمة حقا، تلقى الذات الإنسانية لوحى من الذات العلوية. هذا الوحى الصادر من هناك، كلا ليس هناك، الصادر من غير مكان ولا زمان، ولا حيز ولا حد، ولا جهة ولا ظرف. الصادر من المطلق النهائي، الأزلى الأبدى. الصادر من الملق النهائي، الأزلى الأبدى. الصادر من الملق النهائي، الأزلى الأبدى الصادر من الملق النهائي، الأرب المؤلف الإنسان مها يكن نبياً رسولا، فإنه هو الإنسان

ذو الحدود والقيود.

هذا الوحى، هذا الاتصال العجيب.. المعجز.. الذي لا يملك إلا الله أن يجعله واقعة تتحقق، ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق.

أية طبيعة. طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوى الكريم. أي جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذي يتصل بهذا الوحى، ويختلط بذلك العنصر، ويتسق مع طبيعته وفحواه؟

روح النبى – صلى الله عليه وسلم – روح هذا الإنسان، كيف كانت تحس بهذه الصلة وهذا التلقى؟ كيف كانت تتفتح؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض؟ كيف كانت تجد الوجود في هذه اللحظات العجيبة التي يتجلى فيها الله على الوجود، والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله.. أية رعاية، وأية مكرمة، والله العلى الكبير يتلطف فيعنى بهذه الخليقة الضئيلة المسهاة بالإنسان، فيوحى إليها لإصلاح أمرها، وإنارة طريقها، ورد شاردها، وهي أهون عليه من البعوضة فيا فوقها على الإنسان، حين تقاس الى ملكه الواسع العريض: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ نَدّرِي مَا الْكِينَ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن شَنَاهُ مِن عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ مِنَ إِلَى مَلِكُ اللهِ اللهِ وَهَا عَلَى الإنسان، حين تقاس على ملكه الواسع العريض: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ نَدّرِي مَا الْكِينَ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَن شَنَاهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ يَعَالِهُ وَلَا اللهِ عَلَى الإنسان، عن المنه ومِن عَلَيْهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَن شَنَاهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ مِن إِلَى مَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

"وكذلك" بمثل هذه الطريقة، وبمثل هذا الاتصال ﴿ أَوْحَيْنَا إِلْنَكَ ﴾ فالوحى تم بالطريقة المعهودة، ولم يكن أمرك بدعا، ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ

أَمْرِنَا ﴾ فيه حياة يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينميها فى القلوب، وفى الواقع العملى المشهود: ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي آُوجِيَ إِلَيْكَ \* إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزُّخرُف: ٣٣]

ولقد حدث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن جاءه الوحى مرات ومرات، وأحس بحدوثه ناس رأوا مظاهره رأى العين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه عائشة - رضى الله عنها - تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية، فتروى عن واحدة منها تقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام" قلت: وعليه السلام ورحمة الله ، قالت وهو يرى ما لا نرى" (أخرجه البخارى).

وهذا زيد بن ثابت- رضى الله عنه - يشهد مثل هذه اللحظة، وفخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذه، وقد جاءه الوحى فثقلت حتى كادت ترض فخذه. وهؤلاء هم الصحابة- رضوان الله عليهم- فى مرات كثيرة يشهدون هذا الحادث، ويعرفونه فى وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيدعونه للوحى حتى يسرى عنه، فيعود إليهم ويعودون إليه...

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامِ نَحِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْرَى ۗ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١٦) ﴿ [فُصِّلَت:١٦] ﴿ كَذَلِكَ يُوحِى ٓ إِلَىٰكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ كَذَلِكَ يُوحِى ٓ إِلَىٰ ٱللَّذِنَ مِن قَبْلِكَ ٱللهُ الْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ فَرْءَانَا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمَا وَلُمُذِرَ يَوْمَ ٱلجَمْدِعِ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكُ فَرْءَانَا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمَا وَلُمُذِرَ يَوْمَ ٱلجَمْدِعِ لَا اللهُ ورى: ٧]

لارَبْ بِدِيدٌ فَوِينُ فِي ٱلجَنَاةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ آللهُ ورى: ٧]

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَهُمَا وَٱلَّذِى آَوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الْبَرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهٍ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَئَعُوهُمْ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ آَلُهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ آَلُهُ عَلَى ٱلشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُّ يُوعَىٰ آلَ عَلَمَهُ, شَدِيدُ الْقُوَىٰ آلَ وَوَ مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ آلَ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ آلَ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَىٰ آلَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتِي أَوْ أَدْنَىٰ
مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ آلَ وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ آلَ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَىٰ آلَفُؤَادُ مَا رَأَىٰ آلَ الْفَوَادُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
اللهُ فَا فَرَى اللهُ مَزْلَةُ أَخْرَىٰ آلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْفَىٰ آلِ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ آلَ اللهُ الله

مع قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - يتلقى من الملأ الأعلى، يسمع ويرى، ويحفظ ما وعى.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴿ النجم: ٤] يبلغ ما يوحى إليه صادقا أمينا، هذا الوحى معروف حامله مستيقن طريقه، مشهودة رحلته، رآه الرسول — صلى الله عليه وسلم – رأى العين والقلب.

وجبريل عليه السلام - هو الذي علم النبي ما بلغه إلى الناس، وقد رآه على عمد - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في مبدأ الوحي، حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها، يسد الأفق بخلقه الهائل. ثم دنا منه فتولى نازلا مقتربا إليه، فكان أقرب ما يكون منه، فأوحى إلى عبد الله ما أوحى، وهي حال لا يتأتى معها كذب في الرؤية. وليست هذه هي المرة الوحيدة التي رآه فيها على صورته، فقد تكررت مرة أخرى، فكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فقد دنا منه، وهو على هيئته التي خلقه الله بها مرة أخرى" عند سدرة المنتهى، حيث وقف هو، وصعد محمد - صلى الله عليه وسلم - درجة أخرى أقرب إلى عرش ربه وأدنى، وكله غيب من غيب الله، أطلع عليه عبده المصطفى..

وكله أمر فوق طاقة البشر أن يدرك كيفيته، فلا يدركها الإنسان إلا بمشيئة من خالقه، وخالق الملائكة، العليم بخصائص الإنسان، وخصائص الملائكة، وكان ذلك كله حقا يقينا.

فالأمر إذن – أمر الوحى – أمر عيان مشهود، ورؤية محققة، ويقين جازم، واتصال مباشر، ومعرفة مؤكدة، وصحبة محسوسة، ورحلة واقعة بكل تفصيلاتها.

وعلى هذا اليقين تقوم دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذى تنكر عليه الكافرون وكذبوه، وتشككوا في صدق الوحى إليه، وهو الذى كانوا يعرفونه، وخابروه، وما هو بغريب عن قومه حتى يجهلوه، وربه يصدقه

ويقسم على صدقه، ويقص على الناس كيف أوحى إليه، وفي أى الظروف، وعلى يد من، وكيف لاقاه، وأين رآه.

إنه وحى من الله، وتبليغه للناس أمر من الله كذلك، ولو شاء الله ألا يتلوه على الناس ما تلاه، ولم يحدثهم بشئ من هذا القرآن من قبل لأنه لم يكن قد أوحى إليه...

وليس الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقا، إنها هو مبلغ، وهم موكولون إلى إرادتهم وإلى اختيارهم، وإلى تبعاتهم وإلى قدر الله بهم فى النهاية..

ولا يضيق صدرك يا محمد - بالرسالة - فهم لا يعرفون طبيعتها ووظيفتها، ولا يحملك هذا الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم.

كلا.. لن تترك بعض ما يوحى إليك، ولن يضيق به صدرك من قولهم: (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكَ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ كُنْزُ أَوْ جَآءَمَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً ﴾ [هود: ١٢]

فهو الموكل بهم، يصرفهم كيف يشاء وفق سنته، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون، ولست أنت موكلا بكفرهم أو إيهانهم، إنها أنت نذير.

لقد استنكر الناس حقيقة الوحى منذ كانت الرسل. لقد كان السؤال الدائم الذى قوبل به كل رسول: أبعث الله بشرا رسولا. فهم يستكثرون على بشر أن يكون رسول الله، وأن يتصل الله به عن طريق الوحى. فيكلفه هداية الناس.

ومن تكريم الله للبشر أن يكون أهلا لحمل رسالته، وأن يختار من بين أفراده من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّ أَنْ أَوْحَيْنَا اللهُ هذا الاتصال الخاص: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِيثَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِمٌ قَالَ النَّاسَ عِرُونَ إِنَ هَذَالسَاحِرُ مُبِينُ (آ) ﴾ [يونس: ٢]

إنذار الناس بعاقبة المخالفة، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة، خلاصة الوحى، فهذا هو الإنذار والتبشير.

والإنذار للناس جميعا، والبشرى للذين آمنوا. وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم، رجل يعرفهم ويعرفونه، يطمئنون إليه ويأخذون منه ويعطونه، أما حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح، والإنسان مهيأ بطبعه للخير والشر، وعقله هو أداته للتمييز.

لقد كان يختلط عندهم الوحى بالسحر، لاختلاط الدين بالسحر فى الوثنيات كلها، ولم يكن قد وضح لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله، فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها.

﴿ قَالَ ٱلْكَنْ فِرُونَ إِنَ هَنَا الْسَحِرُ مُبِينُ ﴿ آيونس: ٢]، وأولى لهم لو كانوا يتدبرون أن يقولوا نبى يوحى إليه لأن ما ينطق به معجز. فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى، ومن منهج الحياة والحركة ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع راق.

وقد طلب الكفار تبديل القرآن: ﴿ وَإِذَا تُتَانَى عَلَيْهِمْ مَا يَانُنَا بَيِّنَتُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من الرسل. وهنا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا مما يحكى بعض أقوالهم الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة، وطبيعة الرسول ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُوا لَوْلَا الْمَتَبَيَّتَهَا ﴾ [الأعراف: ٢٠٣]

فلو لا ألـححت على ربك حتى ينزلها، أو هلا فعلتها أنت من نفسك - ألست نبيا؟

7 4

إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته. كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه، وأنه يتلقى منه ما يعطيه – شأنه شأن بقية الرسل السابقين ولا يقدم بين يدى ربه ولا يقترح عليه – ولا يأتى كذلك الشيء من عند نفسه.. والله يأمره أن يبين لهم: "قل إنها اتبع ما يوحى إلى من ربى" فلا أقترح ولا أبتدع، ولا أملك إلا ما يوحيه إلى ربى، ولا آتى إلا ما يأمرنى به:

﴿ هَلْذَا بَصَآبِرُ مِن رَّيَكُمُ وَهُدُى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْأَعْرَافَ يَرْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إن هذا القرآن بصائر تهدى، ورحمة تفيض لمن يؤمن به، ويغنم هذا الخير العميم، وصدق الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَوْقَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا قُلَ الْخِير العميم، وصدق الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَوْقَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا قُلَ إِنْكُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ

هذا هو الوحى الذى نزل على محمد – صلى الله عليه وسلم – وبلغه ما أمره به الله ليبلغ الناس، ويهديهم بها أوحى إليه... وتلك حقيقة راسخة أثبتها القرآن الكريم، وهى دليل على ما أوحى به النبيون السابقون، وما تلقوه من الملأ الأعلى ليبشروا أقوامهم بالصراط المستقيم، ويخرجوهم من الضلال إلى النور..

هكذا قضت سنة الله تعالى أن يختار من اصطفاهم ليكونوا رسله إلى الأقوام فيوحى إليهم بها يكفل للبشرية صلاح أمورها، وكان خطاب الله لهم مكرمة وفضلا اختص به هؤلاء الصفوة من الرسل والأنبياء الذين

تتحدث عنهم الدراسة فيها بعد، والذين تناولهم البحث حول مخاطبة الله والتقرب منه، وكذلك حب الله لهم وتفضيلهم على غيرهم من الخلق، فكان في الدراسة ما يكشف عن هذه الحوارات الإلهية، والكلام بين الله وبين الذين اصطفى.

Τ.

## ميكانيكية الزمن

إن عمر الكون – كها تقول الإحصاءات – أربعة ونصف مليار سنة، وعمر الخليقة على الأرض مليار سنة، وأن الله استخلف آدم على الأرض ليقوم بإعهارها، ووجوده عليه السلام طارئ على الكون، وأن الكون موجود قبل آدم عليه السلام، فليس هو الذي خلق الكون، ومن ثم لا يمكن لإنسان أن يدعى أنه خلق، وهو طارئ على الأرض، والإنسان كذلك لا يدعى أنه خلق نفسه أو خلق غيره، فالخالق هو الله، أعد الكون وخلق فيه النجوم والكواكب والشمس والقمر.. وأرسل رسله للأقوام يدعونهم إلى التوحيد، فمنهم من كلم، ومنهم من اصطفى واختار وفضل وجعله من القربين.

إنها قضية الخلق الأول التي لم يدع أحد بها، وقد آمن بها الإنسان بوسائله التي خلقها الله له: وسائل إدراك كالسمع والبصر والفؤاد، ووسائل أخرى لا يعلمها إلا الله الذي يقول: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَ لَيْحُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَقْدِدَةُ لَعَلَكُمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَقْدِدَةُ لَعَلَكُمْ مَن اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَقْدِدَةُ لَعَلَكُمْ مَن اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَقْدِدَةُ لَعَلَكُمْ مَن اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وإذا كان فى الفؤاد شيء من الإيهان لا يأتى فيه شيء من الكفر، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ مَّاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَتْنِ فِيجَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب:٤]

44

لأن من يؤمن لا يطع من لا يؤمن، يقول الله تعالى : ﴿ وَلَا نُطِعِ اللهِ اللهِ تعالى : ﴿ وَلَا نُطِعِ اللهِ وَكِيلًا اللهِ وَاللهِ وَكِيلًا اللهِ وَاللهِ وَكِيلًا اللهِ وَاللهِ وَكِيلًا اللهِ وَاللهِ وَلَا لَهُ وَاللهِ وَلِمُواللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

وقد أكدت الأبحاث العلمية الحديثة أن سرعة دوران الأرض حول نفسها قد انخفضت إلى سدس سرعتها عند نشأتها منذ ٢٦٠٠ مليون سنة تقريبا - كما يقول الدكتور عبد الجليل هويدى، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الأزهر من خلال دراسة حلقات النمو الدقيقة لنوع من الأصداف.

هذه الدراسة تفيد فى التساؤل الذى يدور حول تقارب الزمن فى هذا العصر، كما أنها تجيب على أعهار السابقين فى العصور السالفة، فقد لاحظ العلماء أن عدد أيام السنة قد يتناقص من ٢١٤ يوما قبل ٥٠٠ مليون سنة إلى ٣٨٥ يوما قبل ٢٢٥ مليون سنة. وهذا يرجع إلى زيادة عدد الساعات فى اليوم من ١١ ساعة قبل ١٥٠٠ مليون سنة، ثم اصبح عشرين ساعة قبل ٠٠٠ مليون سنة، حتى أصبح حوالى ٢٤ ساعة.

كها نقص عدد أيام الشهر القمرى من أكثر من واحد وثلاثين يوما قبل ٥٠٠ مليون سنة إلى حوالى ٢٩ يوما الآن، ويعتقد العلماء أن تباطؤ سرعة الارض قد يستمر حتى تتوقف الأرض تماما عن الدروان فى لحظة ما. وحينها يظل النهار دون غروب، والليل دون شروق. وطبقا لنظرية

حركة الكتلة الحرة للبندول فإن الأرض قد تعكس اتجاه دورانها إلى الاتجاه الآخر لتشرق الشمس من المغرب، ويحاول العلماء معرفة الميكانيكية التى تكونت بها الأرض قبل أكثر من ٤٦٠٠ مليون سنة. ويوضح الدكتور هويدى، أنه وضعت عدة احتمالات من أهمها النظرية السديمية التى تفترض أن جرما سهاويا وراء انفصال الأرض عن الشمس واندفاعها فى المجموعة الشمسية، والأرض هى أحد كواكب المجموعة الشمسية، التى تشكل مدارا بيضاويا يبعد ١٥٠ مليون كيلو متر عن الشمس، وكانت الأرض كتلة ملتهبة أخذت تبرد تدريجيا حتى تكون لها غلاف صخرى قبل حوالى ٢٠٠٠ مليون سنة، ثم استمرت تلك خلية واحدة دون نواة قبل حوالى ٢٨٠٠ مليون سنة، ثم استمرت تلك الحياة وحيدة الخلية لثلاثة مليارات سنة لتتطور خلال الـ ٢٠٠ مليون سنة الأخيرة من عمر الأرض وتنشأ كائنات عديدة الخلايا لا فقارية وفقارية من الأسماك والبرماثيات والزواحف والطيور والثدييات المتنوعة.

وقد أثبتت الدراسات الحديثة - كها يقول الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ أبحاث الفضاء والشمس بمركز الأرصاد الجيوفيزيائية - أن الأرض تبطئ من سرعة دورانها بنحو جزء من الثانية كل ١٠٠ سنة وكنتيجة طبيعية لهذا التباطؤ سيأتي يوم يصل فيه طول الليل والنهار أكثر من ١٠٠ ساعة.

ويرى الدكتور زين العابدين متولى، رئيس قسم الفضاء والفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة: أن تأثير القوة التئاقلية للقمر يختلف من مكان لآخر

٧ ٨

حسب طبوغرافية سطح الأرض، وكذلك ظاهرة المد والجذر، وهذان العاملان من أهم الكوابح التي تواجه حركة الأرض، واستدل العلماء على ذلك من خلال عدد حلقات النمو في خشب الأشجار، ويتوقع اقتراب القمر من الأرض عندما يبلغ طول اليوم ٤٣ ساعة، وحينها يتعرض القمر لقوة شد مضادة على قطبيه، مما يعرضه للانشقاق.

ويرى العلماء أن الأرض حين تتوقف سبعقب ذلك فترة اضطراب في حركتها قبل أن تبدأ بالدوران عكسية. ومن ناحية أخرى يرى الدكتور شلتوت أن القمر يحقق انضباطا لحركة الأرض، ولولا وجوده لزادت سرعة دوران الأرض وبالتالى تزيد سرعة دوران الكرة السائلة الموجودة في مركز الأرض، وتتغير بنية الغلاف الجوى، وقوة المجال المغناطيسي له، وهذا يؤدى إلى نتائج سلبية للعديد من المخلوقات التي تستخدم هذا المجال المغناطيسي مثل بعض البكتريا والطيور وسلاحف البحر والأسماك المهاجرة مثل السلمون.

ولعلنا من خلال هذه الدراسات والأبحاث ندرك أحوال العصور السابقة في معيشة الخلق، وأعهارهم التي تجاوز منها الألف عام، والذي يرجع بلا جدال إلى اختلاف الزمن وميكانيكيته من عصر لآخر، وعن تقارب الزمن: عن سعد بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة. وتكون الساعة كالضرمة بالنار"

وفي حديث آخر أخرجه الشيخان عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله قال: "يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال: القتل". والدلالة العلمية لهذين الحديثين يوضحها الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - في موسوعته الصادرة عن نهضة مصر - قائلا: توصل العلماء لحقائق كونية مدهشة منها: أن الشمس ستمر بعد ملايين السنين بحالة من التكدس الذرى لتتحول في النهاية إلى شمس قزمية، وتزداد كثافتها جدا ليزداد انجذاب الأرض نحوها، وتتسارع في دورانها حول الشمس، وتصير السنة انجذاب الأرض كالشهر ويصير الشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، وهكذا أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي الحق والصدق قالها بوحي من الله تبارك وتعالى لم يدرك الناس معناها العلمي إلا في عصرنا الحاضر.

وأما الزمن في العالم الآخر الذي توضحه الآية الكريمة: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَكِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ اللهارِجِ: ٤]

فقال الصحابة للرسول – عليه الصلاة والسلام – ما أطول فلك اليوم، فقال: "والذى نفسى بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة في الدنيا".

وفى العالم الآخر يتوقف الزمن، ونكون هناك فى حالة اللا زمن، وذلك كما قال رسول الله عندما سأله الناس عن الساعة فأشار إلى أصغرهم، وقال أن يعبش هذا لا يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، وأشار إلى تلك

الحقيقة - أن الآخرة لا زمن فيها- الحديث الشريف: من يدخل الجنة ينعم لا ييأس لا تبلي ثيابه ولا يفني شبابه.

إضافة إلى أن أى إنسان عندما يبعث لن يشعر بكل الآلاف من السنين التى مرت عليه فى قبره، لأنه دخل فى اللا زمن، لذلك عندما يبعث حيا يقول: (إنها غفوت غفوة) ويصعب على الإنسان الذى تتركب كل خلاياه فى الزمن أن يتخيل حياة بلا زمن.

عندما يتحدث القرآن عن وحدة الزمن فى كثير من الآيات، نجد سبحانه يذكر أحيانا أن السهاوات والأرض قد خلقت فى ستة أيام، ولكنه لم يقل مما تعدون، مثلها قال عن يوم الحساب مقارنا بالزمن الأرضى وهو خسون ألف سنة، فالمدة التى يقضيها المؤمن والكافر فى هذا اليوم العصيب هى نفس المدة ، ولكن الإحساس بها، وتقدير طولها وقصرها يختلف بينهها اختلافا شديدا، فالمؤمن يراه يوما قريبا قصير المدة، أما الكافر فيثقل عليه ثقلا شديدا، ويستطيل ذلك اليوم لشدته وهوله.

فاليوم الذى مقداره ألف سنة، أو خمسين ألف سنة، وكل ما جاء بخصوص أعهار السابقين كآدم ونوح وغيرهما مما يعد بالمئات أو الآلاف، إنها هو تصوير للأمر كها نرصده نحن البشر كمخلوقين نخضعم لمفاهيم الزمن، الزمن الذى يمر كسيال ممتد، أو نهر جار يتغير ماؤه كل لحظة ، أما الوجود الإلهى الأزلى الأبدى الذى لا يحيط به المكان، ولا يحده الزمان، فوجود آخر لا يخضع فيه الخالق للقوانين التى خلقها، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبرا...

## العروبة:

العروبة قومية مفتوحة تقبل الانتهاء إليها في كل وقت، فكل من يشاء يمكنه أن يستعرب وذلك بأن يتخذ العربية لسان أي لغة وثقافة.

الإنسان العربى، ليس كالحصان العربى له شكل عميز وصفات وراثية محددة، بل نجد بين العرب الأسود والأسمر والأصفر والأبيض، والطويل والقصير... وهكذا.

وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حينها سمع بأن أحدهم يعير صاحبه بأنه ليس عربيا غضب غضبا شديدا، وقال: ليس العربية من أحدكم بأب أو أم.. إلا إنها العربية لسان.. إلا إنها العربية لسان.. واللسان هنا بمعنى اللغة والثقافة التي تشمل الفكر والخلق والسلوك.

ومعروف منذ القدم أن الإنسان يرث صفاته من والديه، فمن غير المعقول أن يزعم أحد بأنه فى الوقت الذى ساد فيه نظام الرق، وكانت الإيهاء بألوانهم وأجناسهم المختلفة تملأ البيوت، وتنجب الأبناء أن يزعم بنقاء الدم فى أى مجتمع.

والذين يقولون بأن العروبة دم يجهلون أنهم بذلك يخرجون رسول الله صلى الله وسلم، وجل صحابته، والخلفاء الراشدين من العروبة لأنهم كانوا من قريش، وقريش هي من نسل سيدنا إسهاعيل بن سيدنا إبراهيم عليها السلام الذي جاء من شرق نهر الفرات، ولم يقل أحد بأن إبراهيم عليه

السلام كان عربيا، وإلا فبنوا إسرائيل عرب. وكانت العرب تسمى قريشا بالعرب المستعربة، ولكن لم ينكر أحد على قريش عروبتها، بل كانت هي فخر العرب حتى شاع في ذهن الأجيال الأولى أن الخلافة الإسلامية هي حكر على قريش تعظيها لها. وقريش هي من نسل إسهاعيل الذي أتى أبوه من شرق الفرات ومن نسل هاجر التي جاءت من مصر. ولكن إسهاعيل عليه السلام اتخذ العربية لسانا وثقافة فأصبح هو نسله قلب العروبة. وقد ذكر القرطبي بأن أهل التبت في الصين هم من نسل جيش عربي استقر هناك، واستدل على ذلك باختلاف هيئتهم عن أهل الصين؛ كما أكدت الأبحاث التاريخية أن كثيرا من القبائل الإفريقية هي من أصول عربية ارتحلت قديها إلى أفريقيا. وليس من المعقول اليوم أن نقول بأن سيبويه أو الإمام أبا حنيفة أو الإمام البخاري أو صلاح الدين الأيوبي ليسوا عربا. فصلاح الدين الأيوبي به صد الله عن المسلمين كارثة الحروب الصليبية. وسيبويه أشهر واضع القواعد للغة العربية، والبخاري أكبر محقق لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة، من أكبر أئمة الفقه الإسلامي، بل إن من صد هجمة المغول التي كادت تقضي على الأمة هم من الماليك الذين حكموا مصر والشام، وهذا لا يمنع من أنه كانت هناك دائها دعوات عصبية جاهلية يرفعها أناس لا عقل لهم ولا دين ليميزوا أنفسهم عن الآخرين. ولكن هذه النزعات حاربها الإسلام منذ مجيئه. ولو كانت العروبة مسألة عرقية، فإن شهال أفريقيا ليسوا عربا، ولكن لم يقل أحد بذلك لأن هذه الشعوب كلها قد استعربت، أي اتخذت العربية لسانا وثقافة،

فصارت عربا. وكما أصبحت لقريش المستعربة أكثر عروبة من العرب العاربة، أصبحت كل هذه الشعوب المستعربة عربا أقحاحا، ولو اتخذت إيران أو تركيا أو أى بلد آخر من العربية لسانا وثقافة لكانوا عربا مثل المصريين أو الليبين أو المغاربة أو غيرهم.

ونحن نتكلم عن العروبة والقومية العربية يجب أن نعى أن الذي حفظ العروبة لسانا أى لغة وثقافة هو الإسلام، فلو لم ينزل القرآن بلسان عربى مبين لكانت العربية اليوم لغة تاريخية، كالآرامية أو القبطية أو العبرية، فالإسلام هو الذى أسس الثقافة العربية، وحفظ لغة العرب.

والقرآن الذى يتلى صباح مساء هو الذى حفظ للأمة العربية وحدتها الثقافية، فلولاه لرأينا الجزائر، بل والمغرب كله اليوم يتحدث الفرنسية، ولولاه لتباعدت اللهجات العربية حتى عجز من في المغرب عن فهم من في المشرق.

وكما حفظ الإسلام اللغة العربية، فإنه قام ببناء ثقافة عربية شاملة تتمثل في التاريخ الإسلامي، والفقه الإسلامي، وكافة العلوم الإسلامية من فلسفة إلى تصوف، ومن علوم القرآن إلى علوم الحديث، والآداب العربية شعرا ونثرا، والعلوم المستحدثة إلى غير ذلك مما يشكل التراث الإسلامي، حيث أصبحت الثفافة العربية هي الثقافة الإسلامية.

وحينها نتحدث عن الثقافة فإننا نعنى بها الثقافة بمعناها الأشمل الذى يشمل الفكر والسلوك، بمعنى أنها ليست كتبا تقرأ، وعلما يدرس، بل

هى قيم وتنشئة وتربية وسلوك. فمن ثقافة العرب إكرام الضيف. ومن ثقافة العرب الوفاء بالعهد، والصدق في القول، والسخاء في العطاء، والترفع عن الصغائر والشجاعة والكرم وحفظ العهود، ولو كانت الثقافة تعنى مجرد لغة تدرس أو كتبا تقرأ لأصبح المستشرقون عربا، ولكن الثقافة العربية هي مجموعة قيم وعادات وتقاليد وأخلاق تميز وتحدد سلوك المجتمع، وسلوك الفرد طوال لحظات حياته، أي منذ أن يستيقظ حتى منامه، وحتى طريقة نومه واستيقاظه. فالثقافة تشمل كل سلوك الفرد والمجتمع، لذلك فالعرب اليوم مشكلتهم الأولى هي مشكلة ثقافية، أي كيف يستعيد العرب ثقافتهم الأصلية التي أهلتهم في الماضي لأن يسودوا، فهم في حاجة ماسة أن يقوموا بتصفية تراثهم وثقافتهم من كثير من الأفكار المعيفة لانطلاقهم...

وحيث إن الإسلام هو الوعاء الثقافي للعرب، لذلك لابد أن يتجه المفكرون العرب إلى تجديد الفكر الإسلامي، وتنشيطه وتنقيته، ليعود كما كان ثقافة عالمية مبدعة، ولابد للمفكرين العرب أن يعوا ذلك، وأن يدركوا أن الإسلام ليس حكرا على جماعات إسلامية، ربها يكون بعضها قد وجد فيه ملجأ لأزمات نفسية أو اجتهاعية أو اقتصادية، بل الإسلام هو قضية مستقبل هذه الأمة العربية لأنه هو ثقافتهم وتاريخهم وحصاد فكر الآباء والأجداد، وأن الابتعاد عنه هو قطع لجذورنا التاريخية، وضياع لمستقبلنا، وأن المهمة العظمى للعقل العربي اليوم هي التجديد الثقافي، أي تجديد الفكر الإسلامي، فالدعوة للمفكرين العرب بأن ينشطوا لتجديد الفكر

الإسلامي. فالإسلام ليس حكرا على أحد، بل هو تراثنا وثقافة الآباء الذين ازدهرت أيامهم به..

الإسلام الحقيقى هو عدل وحق وحرية وسلام، سلام بين المرء ونفسه، وبينه وبين جاره وأهله، وكل من حوله، ويجب ألا يهمل الإسلام ممارسات التطبيق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتداء من حكم أبى بكر الصديق – رضى الله عنه – وحتى اليوم يأخذ منهم ويرد، ويظل الحق والعدل هما الهدف الأسمى لكل مفكر يتصدى للإصلاح اليوم. بذلك ينشط العقل العربى، ويستعيد قدرته على الإبداع.

إن العروبة هي لسان أي لغة وثقافة، وأن من أراد للعروبة خيرا فعليه أن يعيد للغة العربية حضورها، وأن يعيد للثقافة الإسلامية نقاءها وصفاءها. وأن تجديد العقل العربي لا يتم إلا بتجديد ثقافتنا الإسلامية. فالإسلام بالنسبة للعرب ليس دينا للغالبية العظمي فحسب. بل هو هوية للأمة العربية كلها..

الحوار في اللغة: يعنى المراجعة في الكلام والأفكار.

حار: راجع من حار يحور، حوارا، محاورة.

وعبر القرآن عن الحوار بالجدل أيضا، ومما يلحق بالحوار المناقشة والمراجعة والمفاوضة.

يقول الزنخشرى فى أساس البلاغة: "حاورته راجعته الكلام وهو حسن الحوار، فها رد على محوره، وما أحار جوابا، أى ما رجع، وكلمته فها رد على محوره" (ط دار المعرفة ص١٧٤).

وفى لسان العرب: حور بمعنى الرجوع عن الشيء، أو إلى الشيء، والحور النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع.

من حال إلى حال- والمحاورة المجاوبة (ابن منظور ط دار صادر ص ٢١٧ -٢١٨) والجدل يستعمل بخاصة في مباحث يقصد بها إيجاب الحجة على الخصم من حيث ألا يقوى، ومن حيث لا يقدر أن يدفع.

ومن آداب الحوار عدم الغضب والانفعال المبعدان عن الحق والصواب الذي يظهره الله سبحانه، فإن الحق أجل من أن يبحث عنه بوسائل الباطل، وأن يُنتصر له بالتحدي.

فيا من نبى من الأنبياء إلا أمره الله تعالى أن يقول للناس حسنا، وأن يظهر له الحق. فأنبياء الله ورسله مبلغون عن الله لعباد الله، اختارهم الله تعالى واصطفاهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته.

والحوار يدور بين طرفين على الأقل، ولابد أن يكون الحوار حول موضوع معين، والحوار ضرورة شرعية لأن به يمكن أن تبلغ الدعوة إلى الغير، ومن خلاله يمكن أن يتعرف الآخر على دينه.

وبالحوار ينشط الذهن، ويتفتق العقل، وتترقى الملكات والأذواق، ويتسع مدى التفكير، ويكون الإبداع والترقى العقلى والوجداني والروحى. وبالحوار نبنى الثقة، ونسد فجوات من العداء والجفاء والشحناء.

والحوار بين اثنين يسمى جدلا، والجدل يريد أن يثبت الحق، مأخوذ من الجدل وهو الفتل.

والجدل المراد منه تقوية الحقيقة، الجدل في الله وجودا، فيمكن يبلغ عن الله تشريعا. جدل يعلم – كتاب – قضية مجزوم بها، وواثقة عليها دليل..

من الثابت أن الحركة العلمية المزدهرة قد بلغت ذورتها في المجتمع العلمي الإسلامي، إبان العصر العباسي الثاني، وقد اتخذت هذه الحركة عدة صور مميزة لها من نقل، وترجمة، وتنقيح وتعليم وتأليف وابتكار، وكان من أبرز صورها أيضا انتشار مجالس التعليم في معظم أرجاء العالم الإسلامي آنذاك.

وقد كثرت الكتابات العربية والغربية التي تناولت هذه الفترة من

۳۸

تاريخ العالم، فقلها تجد أى علم من علوم الحضارة العربية الإسلامية، لم يتم تناوله، سواء من الجانب العربى، أو الغربى، فهناك كتابات فى تاريخ الطب، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات والفلك، والفلسفة والمنطق، وعلم الكلام، وعلوم اللغة، والفقه، والحديث، والقراءات والتاريخ، والجغرافيا والاجتهاع، وفنون القتال والفلاحة والرحلات... وغير ذلك.

وإذا كنا حاليا- على المستوى العربى- نحاول إعادة صياغة تاريخ العلم العربى في عصور ازدهاره كثروة معرفية قومية يمكن أن تدفع بالأمة إلى الأمام، فإن جعبة العلوم العربية مازالت تحوى علوما "منسية" تنتظر من يكشف عنها من الباحثين الجادين المدققين.

الجدل هو معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى أو هدمه سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره، وهو طريقان: الأول، خاص بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. والثاني عام في كل دليل يستدل به من أى علم كان. ويربط ابن خلدون معنى الجدل بالمناظرة بها لها من آداب يجب معرفتها والالتزام بها من قبل المتجادلين.

فيذهب إلى أن الجدال هو معرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ويرجع سبب وضع شروط ومبادئ معينة للمناظرة إلى أنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون

صوابا، ومنه ما يكون حطأ. فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظرون عند حدودها في الرد والقبول.

وهذا المعنى يرتبط بمعنى "علم الكلام" طبقا للفارابي، فالكلام يتضمن الجدل والمناظرة، وإن كان فى دائرة المسائل الاعتقادية، فهو "ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحددة التي صرح بها واضح الملة " وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل.

وفى عهد المأمون أصبح لفظ الكلام اصطلاحا فنيا يعنى "ناظر" أو "جادل". ويرجع علم الكلام برمته إلى أصول منطقية وجدلية استخدمها المتكلمون فى الدفاع عن الاعتقادات الإيهانية وتفسيرها أيضا. وبذلك كان ظهور علم الكلام سببا قويا ومباشرا فى انتشار مجالس الحوار والجدل والمناظرات فى المجتمع الإسلامى.

أما عن البدايات الأولى لعلم "الحوار" أو "الجدل" فإنها ترجع إلى العصر الأول للإسلام عندما أثار أعداء الدين الجديد خاصة اليهود بعض المشكلات مثل مشكلة القضاء والقدر، والجبر والاختيار، وحرية الإرادة الإنسانية. وكان اليهود – وهم على خلاف مع المسلمين – على دراية بالمنطق الأرسطى، الأمر الذي مكنهم من اتقان فن الجدل والحوار. وأمام هذا الوضع لم يجد المفكرون المسلمون إلا أن يتعلموا المنطق الأرسطى للرد على الخصوم بنفس منطقهم.

إذن تأثر فن (علم) الحوار والجدل الإسلامي بالمنطق اليوناني،

وانتشرت على أثر ذلك المناظرات في العالم الإسلامي، بصورتها التي عرفت بها، وهي أن تعقد بين متناظرين، يعرض كل منها آراءه وحججه على الطرف الآخر، وتنتهي بترجيح آراء أحدهما في مجلس خاص أو عام.

وقد انتشرت المناظرات بصورة كبيرة مع بداية القرن الثالث الهجرى الذي يعد بمثابة البداية الحقيقية للنهضة العلمية التي عاشتها الأمة الإسلامية، فكانت مجالس المناظرات إحدى صور الحركة العلمية المزدهرة، والتي تمثلت في نوعين من الدراسة، وما يتلعق بهما من علوم فرعية، نوع ديني يرتبط بالقرآن والحديث، ونوع دنيوي يرتبط بدراسة الطب وما يتعلق به، ولكل نوع منهج خاص في البحث، فاعتمدت العلوم النقلية على الرواية وصحة السند، في مقابل اعتماد العلوم العقلية كالطب والطبيعة والرياضيات على معقولية الحقائق واختبارها عن طريق المنطق أو التجربة، ومن الأسباب الأخرى التي ساعدت على إشعال جذوة المناظرات في ذلك الوقت، تشجيع خلفاء بنى العباس، خاصة المأمون، الذى اشتهر بشغفه وحبه للعلوم ورعايته لأهله، هذا إلى جانب تشجيع معظم الوزراء والأمراء وَالولاة، وإغداقهم الأموال والهبات على العلماء، فانتشرت مجالس الحوار والمناظرات والجدل تبعا للشغف العلمي، وطمعا في عطايا الخلفاء والأمراء، وإذا كان الخلفاء والأمراء يسهمون في المناقشات ويشتركون في الرأى، فإن العلماء قد استعدوا للمناظرة وتسلحوا لها رغبة في الشهرة والحظوة.

ومع انتشار وازدهار مجالس المناظرات في العالم الإسلامي، فإن من أهم آثارها الإيجابية أنها كانت سببا رئيسيا من أسباب الرقى العلمي، إذ أنها قد حفزت العلماء للبحث الطويل والدقيق، الأمر الذي انعكس على الحركة العلمية إجمالا، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن المرجح أن معظم الاختلافات والنزاعات- والتي اتخذ بعضها صورا دموية- بين المذاهب والفرق الدينية قد ابتدأت بالجدل والنقاش حتى وإن كان بطريق غير مباشر..

الأصل فى الحضارة المتميزة أن تكون إنسانية تنأى عن التعصب والانغلاق، وتبحث عن منطقة الجدل والتلاقى مع الآخر قبولا أو حوارا، سعيا إلى الوصول إلى النموذج والمثال فى حركة الفكر أخذا وعطاء.

والأصل في الحضارة العربية بشهادة أهلها وغيرهم من المستشرقين المعتدلين أنها أخذت وأعطت، وتجادلت وتفاعلت منذ قبلت الترجمة منها أو إليها، حتى كثر فيها دخيل اللغة، وتعددت فيها مشاركات علماء الدنيا من بخارى وسمرقند وخراسان وغيرها من شرق العالم الإسلامي وغربه على السواء - رفضت التعصب العرقي، فكان المعيار عروبة الثقافة لا عروبة المولد، وإلا فأين نضع الجاحظ وسيبويه والبخارى والفارابي والرازى والخوارزمي والإدريسي وغيرهم من شوامخ الفكر العلمي الإسلامي، ورواده الذين ملأوا الأرض علما وفكرا تحت مظلة الحضارة العربية. بصرف النظر عن أصولهم غير العربية. رفضت التعصب الديني، فلم تعرف

حجرا على نصرانى أو يهودى، بل كثرت المرويات حول استعانة خلفاء الدولة الإسلامية برجال من كل الديانات دون تفريق أو طرد أو تمييز أو تحقير أو امتهان كرامة إذا تجاوزنا معاملة الموالى فى عصر بنى أمية بحكم تغليب المصالح السياسية العليا التى دفعت الأمويين إلى التعصب لأمويتهم ضد بقية العناصر العربية، فكان للتعصب أن يمتد وقتئذ ليشمل غير العرب.

قبلت الحضارة الإسلامية الآخر برحابة وعمق وسهاحة جعلتها إنسانية بالمعنى المعمق لهذا الوصف حيث فتح فيها باب الاجتهاد والتفكير، فلم تحجر على عقل، ولم تعطل فكرا بقدر ما استوعبت وتقبلت من صيغ التعددية الفكرية التى جعلتها تعيش فى تصالح وسلام مع عطاء الثقافات اليونانية والسريانية والفارسية والهندية القديمة.

يشهد التاريخ لهذه الحضارة بقدرتها على التعايش مع حضارات الأمم المفتوحة بها تميزت به من مرونة وعمق وتعددية، مما جعلها قابلة للذيوع والانتشار، ولعل هذا ما جعل لغتها قادرة على البقاء والاستمرار زمنا طويلا على عكس غيرها من اللغات القديمة التي ماتت وتركت امتدادها ماثلا في صورة لغات حية (لا في لغة واحدة).

هل كان الحوار بين الله وبين من كلمهم باللغة العربية؟ أم بلغة كل منهم في عصره، أم للوحى لغة أخرى مشتركة يفهمها من يحاوره الله؟ وهل إجابة هذا السؤال توضح لنا اللغة التي سيحاسبنا الله بها يوم القيامة؟ أم

سيحاسب كل قوم بلغتهم ؟ أم أن هناك لغة مشتركة ستكون بين السائل والمسئول؟ تلك أمور لا تشغلنا ولا نفكر فيها، بل نؤمن بها لأنها غيب، وكل غيب لا تعارض في الإيهان عليه.. وأن الكل سيعامل بلسانه، واللسان هنا المفروض أن يكون العربية.. لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وعلى الناس جميعا أن يقرأوا هذا القرآن بهذا اللسان العربي، وإن كانت بعض المدارس قد لجأت إلى ترجمة القرآن بحيث يستطيعون قراءته، إلا أن معناه يغيب عن الذين يترجمونه.. وهكذا يبقى السؤال مطروحا حول معاسبة الإنسان؟

لقد كان على بن أبى طالب آية من آيات الأدب فى الحوار، وكذلك عمر بن الخطاب – رضى الله عنهما – وسار على دربهم العلماء والأئمة، وقد كان الحوار عند أئمة المسلمين وعلمائهم معلما أصليا، وكانوا يناظرون وكأن على رءوسهم الطير، وللإمام الشافعي محاورات كثيرة فى مواقف عديدة.

ويدل أدب الحوار على رحابة الأفق، وسعة الصدر، وكان لكبار العلماء عالس يحضرها العامة والخاصة، وتقام ندوات العلم والأدب في البيوت والقصور (الصاحب بن عباد، وكافور الأخشيدي)، ومجالس العلماء (مجلس الأصمعي، وحماد الراوية.. والخليل بن أحمد مع سيبويه).

#### آداب الحوار:

يمثل الحوار شعاع الضوء نحو طريق التفاهم المشترك، كما أن الحوار يمثل أداة مهمة لتحقيق السلام الداخلي والاجتماعي، ويخفف من حدة الصراعات الإدارية والسياسية والاقتصادية.

وغنى عن الذكر أن الحوار بمهاراته وآدابه كان القناة الشرعية التى استخدمها الأنبياء والرسل فى تبليغ رسالتهم فلم يستخدموا قوة ولا عنفا لفرض آرائهم ومعتقداتهم، كها أن حضارات المجتمعات وتقدمها قد ارتبطت بالمساحة التى سمحت للحوار أن يسود فيها، وبالنظر لدوائر المجتمع المختلفة فإن الكثير منها تفتقد مهارات وآداب الحوار، بل ومفاهيمه الصحيحة مما يؤكد ضرورة التصدى لايضاحات وطرحها على مائدة البحث. وتبدو أهمية معرفة مهارات الحوار وآدابه فى أن بغيابه تختلف الرؤى ويظل كل فريق عبدا لرؤيته فلا يرى غيرها، ويسعى جاهدا لأن تسود دون أن يتعرف على ما لدى الآخرين، وتتركز أهمية تعلم مهارات الحوار وآدابه للأفراد فى فرق العمل المختلفة.

#### وللحوار أبعاد:

الإمداد بالمعارف.

الابتكار الدائم لأساليب وأفكار جديدة.

سيادة الفكر الجماعي وروح التواصل، ونبذ الاعتقادات الخاطئة.

ويسمى الحوار بالديالوج وهى كلمة إغريقية قديمة تعنى (من خلال الكلمة) والتي من خلالها يمكن الوصول إلى المعانى التي لا يمكن الوصول إليها بشكل فردى، حيث تظهر الآراء القائمة على الفهم والمعانى المشتركة في صورة كشف إبداعى لها. فالحوار لا يهدف إلى تحقيق مكسب شخصى لأن الكل سوف يكسب إذا سار الحوار في مساره الصحيح، حيث يكتسب الجميع الرؤية الثاقبة التي لا يمكن تحقيقها بشكل فردى. كما أن الحوار يساعد الجهاعات المختلفة على اكتشاف الموضوعات الصعبة والمعقدة من خلال تعدد وجهات نظرهم، كما يقوم الأفراد بتوصيل افتراضاتهم بحرية بما يؤدى إلى اكتشاف حر يبرز خبرات وأفكار الأشخاص بدرجة تتعدى وجهات النظر الفردية.

وهناك فرق بين التفكير الذى هو نتاج عملية مستمرة والأفكار التى هى نتاج عملية الحوار والتى وإن كان ظاهرها فرديا، إلا أن جوهرها هو خلاصة الفكر الجماعى.

وقد يتنشأ صراع أثناء الحوار، ولكن علينا أن ندرك أنه صراع بين الأفكار وليس بين الأشخاص- فبمجرد أن يرى أطراف الحوار أن المشاركة بين أفكارهم عملية طبيعية فإنهم يفصلون أنفسهم عن أفكارهم، ويتخذون مواقف أقل سلبية نحو أفكارهم الفردية.

وأيضا له شروط:

تفصيل الفرضيات الخاصة بالمحاور.

ينظر للحوار على أنه بين محبين وليسوا متضادين، فى روح ودية تفسح صدرها للآخر، وتتقبل الأخذ والعطاء من أجل الاتفاق على الرأى، أو توافق الاتجاهات.. وجود عنصر رئيسى فى الحوار.

ولابد من أن ندرك الفرق بين الحوار والمناقشة، ففى المناقشة يتم تقديم عدة وجهات نظر والدفاع عنها لتحليل الموقف ككل ليتم إصدار القرارات عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك، بل واتخاذ قرارات عملية بشأنها. أما فى الحوار فيتم كشف الموضوعات المعقدة والصعبة، لأن الحوار يبحث عن التنوع، ولا يهم فى الاتفاق إلا بقدر ما يهم كشف الجوانب الخفية للموضوع، ويكون نتاج الحوار الكشف عن خطوات جديدة تكون موضوعا للمناقشة بعد ذلك.

كيا أن على الشخص المشارك أن يفصل نفسه عن منصبه، وأن يطرح أفكاره بلين ورفق، وأن يدافع عن وجهة نظره دون تعسف، ولكن بطريقة ودية، وتكون الصلاحية في النهاية لوجهة النظر الأجدر بالأخذ.

وقد نجد إلى حد كبير أن المهارات التى تسمح بالحوار هى نفسها التى تجعل المناقشة مثمرة وهى مهارات الاستفسار والتفكير والتأمل. فإذا كان الحوار يقوم بصياغة رؤية فريدة عن تعلم المجموع، فإن مهارات التأمل والاستفسار قد تثبت أهميتها فى تحقيق هذه الرؤية، حيث إن الرؤى الشخصية هى أساس بناء الرؤية المشتركة، كذلك فإن مهارات التأمل والاستفسار هى أساس الحوار والمناقشة، فالحوار الذى يقوم على التأمل

والاستفسار يقوم بذاته ككيان مستقل ولتحدد توجهاته الظروف مهما تغيرت.

ويمثل الحوار الفعال إحدى الأدوات الرئيسية والمهمة للإدارة في سعيها من أجل تطوير الاستراتيجية وتشكيل الرؤى التي في حالة تغير دائم. فالحوار الفعال هو الذي يرتفع إلى مستوى الحدث أو المشكلة، ولا يبقى طويلا عن الفرضيات الثابتة وهذا يعنى عرض المشكلة المعقدة بطريقة واقعية لنراها بشكل مبسط، ونبحث لها عن حلول بسيطة، وذلك بأن يسعى كل فرد في المجموعة المتحاورة إلى النظر إلى جزئية واحدة من المشكلة ، والحوار الفعال يعنى الحفاظ على طاقة الأفراد من الضياع، حيث يعمل الأفراد من خلاله بشكل جدى، وتتوجه جهودهم في الحوار إلى تقدم نحو الهدف بتوافق الطاقات، وتوحد الاتجاهات.

# ولتحقيق الحوار الناجح لابد من:

الأشخاص المتحاورة.

توضيح القواعد الأساسية للحوار عند بدء الحوار.

احترام قواعد الحوار وإجراءاته

طرح الموضوع الأساسي للحوار.

### مع مراعاة ما يلي:

جمع المعلومات قبل بدء الحوار.

- استخدام مرحلة التقديم أو التهيئة الأولية لتوضيح الرغبات بصورة علنية.
  - الإجراءات الضرورية لضمان جودة الحوار:
    - التهيئة والتمهيد للحوار.
    - عرض وتحليل المشكلة أو الموضوع.
      - رسم حدود الحوار والمناقشة.
    - تسهيل الوصول إلى القرار أو الحل.
    - البحث عن الآثار الناتجة عن القرار.
      - قواعد عامة:
  - الوصول إلى القرار دون استخدام أي مؤثر.
    - عدم الاستسلام بسهولة.
  - عدم المجادلة لمجرد فرض رأى، والإقناع بالمنطق والحجة والعقل.
    - يمكن حل الخلافات بالحقائق.

إن الحوار الجاد والفعال قد أصبح بحق لغة العصر التي يجب أن نعتبرها منهاجا في مجتمعاتنا في جميع مناحى الحياة بداية من حوار الحضارات، وانتهاء بالحوارات الخاصة بين الأفراد من أجل تحقيق التقدم والرخاء، مع الأخذ في الاعتبار اتباع مهارات وآداب الحوار والمناقشة بها

يوصلنا إلى توفير الجهد والطاقة، والوصول إلى توحيد الرؤى والغايات..

كان الحوار بين الله وبين من كلمهم هادئا هادفا، وكانت أدواته قوية، ولم تسيطر الرؤية الأحادية المغلقة عليه، على عكس ما يدور بيننا من حوار في عالمنا الذي نعيشه، فنحن نفتقد أدنى قواعد الحوار، ولا نقبل النقد الموضوعي البناء.

وما أن يبدأ الحوار بيننا حتى يتحول إلى صراخ ومهاترة ورفض للرأى الآخر ومعاداته بالنفى حينا، وبالعدوان اللفظى أو المادى فى غالب الأحيان، ونشعر بجرح غائر عندما نتعرض للنقد، وتتسارع ثورة الغضب والانفعال.

إن السلوك الذي يقوم على الحوار، وينظر إلى من يحاوره على أنه شيء قائم بذاته، ينمى الشخصية، وينشط التطوير المرتبط بالقدرات المعرفية واللغوية والانفعالية وتفتح آفاقا رحبة للنمو من مختلف الجوانب.

والحوار يجعل من يحاوره معنيا بها يدور حوله، فاعلا وموثرا فيه، ومن ثم تنقل نتائج الحوار لمن يهمهم الأمر، وهنا يكون التحمل التدريجي للمسئولية، وتنمو الثقة بالنفس لدى المتلقى، فيتعود ضبط السلوك، وتبادل الأدوار، وينمى عنده قدرات التواصل ومهارات التبادل مع الآخرين، مما يمكنه من دخول أبواب الحياة من بابها الواسع، واثقا من نفسه متفائلا، نشطا في دوره، وباحثا عن تحديد مكانته. "فالحوار يولد العقول" هذه المقولة اليونانية القديمة تصبح أساسا مها من أسس السلوك السوى..

#### الخطاب:

تشير دلالة (الخطاب) في مختلف المعجهات العربية إلى الكلام، حيث استمدت هذه الدلالة من السياق الذي وردت فيه لفظة الخطاب في القرآن الكريم، يقول تعالى : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَانَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ (الله الكريم، يقول تعالى : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَانَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ (الله الكريم، يقول تعالى : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَانَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ (الله الكريم)

﴿ زَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَنِ ۖ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَامِلُولِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَامِلِيَ

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَدَمَّرَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ﴾ [الفوقان:٣٦]

ويتبين فى ضوء التفاسير التى وضعها المفسرون القدامى والمحدثون للآيات القرآنية، أن المفهوم القرآنى للخطاب يحيل ذكره على الكلام. فبالكلام المؤثر المقنع، باعتباره خطابا تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من مجادلة الكفار، ونشر الدعوة الإسلامية فى شبه الجزيرة العربية، لتعم بعد ذلك أصقاع العالم.

ويورد الزمخشري تفسيرا لفصل الخطاب بقوله: "إنه الكلام المبين

الدال على المقصود بلا التباس" وقيل معناه أن يفصل بين الحق والباطل، أي أن يحكم بالبينة.

وهو يتجنب الإبهام والغموض واللبس، ويوسم بالبيان، وقد خص الآمدى الكلام بمعنى الخطاب، باعتبار الكلام كها عرفه ابن جنى، بأنه لفظ مستقل بنفسه لمعناه.

ويشمل الخطاب اللفظ والفحوى، إذ له وجهان، شكله الخارجي، ويمثله اللفظ، وداخلي وهو المفهوم، ويشمل مختلف التخصصات العلمية، منها الأدب..

ويتشكل نوع الخطاب، فالشعر ينجب الخطاب الشعرى، والسرد ينجب الخطاب السياسى، والإعلام ينجب الخطاب السياسى، والإعلام ينجب الخطاب الدينى، وهكذا..

ولا أشك في أنه كثيرين من الناس يفهمون كلمة الخطاب بمعناها القديم الشائع الذي يدل على ما نوجهه للآخرين من حديث حتى يفهموا عنا، ويتجاوبوا معنا ويتعاطفوا، فلابد أن نختار لغة تستميلهم، وأفكارا تتناسب مع الذين نتجه إليهم بالكلام.

الخطاب بهذا المعنى هو مناسبة الكلام لمقتضى الحال، كما كان يقول البلاغيون، فالفكرة التى أشرحها لك أشرحها لغيرك، لكن اللغة تختلف باختلاف المقام، وتتغير بتغير المتلقين.

هذا العصر الذى نعيش فيه هو عصر العلم الذى نرجع إليه فى كل أمر من أمور حياتنا، أو أن هذا ما ينبغى أن نفعله، فنقرأ ونفهم ونناقش ونجرب ونحلل، ونقارن لنعرف الأسباب، ونتوقع النتائج، ونفسر ما يحدث فى الطبيعة والنفس، والجسم والمجتمع.

الخطاب مجرد شكل أو حامل، ثوب خارجى، آنية تتلون بلون العصر، دون أن يتغير شيء مما تحتويه ، وهذا هو الخطاب بمعناه الذى ورد فى المعاجم العربية القديمة. فالخطاب هو الكلام والحديث والمقال والخطبة.

وليس بعيدا عن هذه المعانى ما تدل عليه الكلمة فى اللغات الأوربية، فالخطاب فى اللغة الفرنسية يعنى الحديث، والمقال، والخطبة، والكلام المنطقى، والكلمة مشتقة من الفعل الذى يعنى الوعظ والمحاضرة والإطناب، والثرثرة، وهى كلها معان بلاغية تعتبر الخطاب بجرد كلام ناقل، أو حامل للفكرة التى يمكننا أن نعبر عنها بطرق مختلفة، أو نصوغها فى لغات متعددة، وهكذا يفهم التقليديون معنى التجديد، فالعلم القديم بالنسبة لهم هو العلم الجديد، والأفكار الموروثة هى الأفكار الصحيحة، بيب ألا تراجع، أو يعاد النظر فيها لنميز بين الحقيقة والوهم، أو بين الصواب والخطأ، وكل ما يمكن أن نصنعه هو أن نضعها فى لغة عصرية حتى يفهمها أهل هذا الزمن الأخير.

لم يكن القدماء يعتقدون أن العلم يتجدد، أو أن العالم يتقدم، اللهم إلا القلة النادرة المنسية، بل كانوا يعتقدون على العكس أن كل شيء يتقهقر،

وأن العصور القديمة هي العصور الذهبية، وأن التقدم إلى الأمام إيغال في الخطأ، والبعد عن الخير والحق والجمال.

ألا ترى كيف كان الشعراء العرب يعتقدون أن الأوائل لم يتركوا للأواخر سبقا أو فضيلة، وأن هؤلاء الأواخر لا يملكون إلا تقليد أسلافهم الذين جاءوا في أول الزمان فقطفوا زهرته، ونالوا حظوته، أما الأواخر فلم يدركوه إلا وهو شيخ فان.

وأنت ترى أن الزمن كان بالفعل يمر قرونا بعد قرون لا يجد فيها جديد، ولا تسقط عادة، ولا يتغير تقليد، اللهم إلا شيئا واحدا هو الذى كان يتغير، أو قل ينحط، وهو اللغة التى كان عليها فى كل الأحوال أن تنقل للأحفاد ميراث الأجداد، ومن هنا استقر فى الأذهان أن الخطاب كلام فحسب، وأن التجديد الذى يطرأ عليه لا يمس الفكرة ولا يغير إلا الألفاظ، وتلك هى العقيدة الراسخة التى توارثناها فأورثتنا هذا التخلف، وربها أغرتنا بأن نكون أكثر تخلفا من أنفسنا، وأن نمعن فى التراجع، ونطوى القرون القهقرى بظهورنا لنعيش مع أجدادنا كها يعيشون، ونلبس كها للبسون، مخدوعين كها كانوا مقهورين.

لكننا نفاجاً مع هذا بأن كل شيء في العالم يتغير: العلم، والعمل، واللغة، والأفكار، والدول والأحزاب، والمصالح وموازين القوى. كل شيء يتغير لا بين قرن وقرن، ولا بين جيل وجيل كما كان يحدث من قبل، بل بين عشية وضحاها.

العالم الآن ليس هو العالم قبل ثلاث سنوات فقط، والقوانين التي تسرى على الآخرين تسرى علينا، فيتغير كل شيء حولنا، ويتغير كل شيء فينا، ولا يبقى إلا أن ندرك ذلك، فنعترف بأننا نتغير، وأننا يجب أن نتغير، فليس الجمود بطولة، وليس التحجر فضيلة، ونحن لا نخسر شيئا حين نتغير إذا تغيرنا بإرادتنا، وإذا اخترنا الصورة التي يجب أنه ننتقل إليها لنكون أكثر وعيا، وأكثر قوة، وأكثر فضيلة، لن نخسر إلا ضعفنا وعجزنا عن حل مشكلاتنا، وسد حاجاتنا واللحاق بالآخرين المتقدمين الذين سبقونا منذ قرون طويلة، ومازالوا يواصلون تقدمهم حتى لم نعد قادرين على أن نحسب المسافة الفاصلة بيننا وبينهم لأنها ليست مجرد زمن يمكن ضبطه وتقييده، وإنها هي شطحة هائلة خرجنا بها من المدار الذي يمضى فيه العالم حين انحبسنا في أفكارنا ومسلهاتنا وتحجرنا فيها، فلا بد من إعادة النظر من هذه الأفكار، وهذه المسلهات. لابد من تجديد الخطاب، أي لابد من تجديد الوعي.

فالخطاب هو الكلام الذى يحمل هدفا معينا، أو ينقل غرضا ما إلى الآخر ليقنعه به، ومن ثم يطلب منه أن يكون واسطة بين من يلقنه هذا الكلام إلى غيره من نفس جنسه، أو من جنس آخر، حتى تتم الفائدة المرجوة من هذا النقل، وتحصل الغاية التى يبتغيها المتحدث إلى من اختاره فى التحدث معه، ومن ثم يكلمه فيها يريد.

وقد جاء ذكر الكلام في القرآن الكريم في كثير من الآيات منها:

00

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ جِمَامٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ ﴾ [الشورى: ١٥]

﴿ مِنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ١٦٤]

﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِعِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ، ﴾ [الأعراف: ١٤٣]

﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ ﴾ [البقرة:١١٨]

﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [آل عمران:٧٧]

﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]

﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي آصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكُلِّنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَابَتُهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٢]

﴿فَنَلَقَّتَى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكَلِمَتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧]

٥٦

## ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَهِ عَرَيْتُهُ بِكِلِمَنْ فَأَتَّمُهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤]

﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ﴿ [النساء: ١٧١]

إن الحديث عن الكلام والحوارات التي دارت بين الله سبحانه وتعالى وبين من اختار من مخلوقاته غيب لا نبحث في طريقة الكلام أو لغته أو كيفيته فهذا عما استأثر الله بعلمه، وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنه هذا الكلام وطبيعته، وليس لنا أن نطلع على هذا الغيب، وبقدر ما سخر الله للإنسان من النواميس الكونية وعرفه بأسرارها، بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب، فيها لا جدوى له في معرفته. وما يزال الإنسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلا مطلقا، ولا يملك بأى أداة من أدوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة ..

يقول الحسيون إن الذي يتكلم لابد أن يكون له لسان، فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا إذا كان له لسان، وبدون لسان لا يستطيع الكلام.. فهل لله لسان؟..

ولا يستطيع أحد أن يتحرك إلا إذا كان له أرجل يتحرك بها، فكيف إذا كان الله ينزل إلى السهاء الدنيا؟ وهل يرى ويسمع إلا إذا كانت له عين يرى بها وأذن يسمع بها.. وهكذا كل الجوارح التي يعرفها الإنسان وخلقها الله له ليرى ويسمع ويتحرك إلى غير ذلك..

هكذا يقول الحسيون لله كل هكذا ولكن ليس كمثله شيء، ونحن نقول إن الله نور السهاوات والأرض، وليس لنا أن نخوض في مثل هذه التصورات، فالعقل البشرى لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من هذا.. وكل جهد يبذل في هذه التصورات هو جهد ضائع، ذاهب سدا، بلا ثمرة ولا جدوى..

وإذا كان العقل البشرى لم يوهب الوسيلة للإطلاع على هذا الغيب، فليس سبيله أن يتصور أو أن يمثل، فالمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل، وليست في طوق وسائله، ولا هي ضرورية في شيء.. فلندع الغيب لصاحبه، وحسبنا ما يقص علينا بالقدر الذي يمكن لنا أن ندركه أو نفسره أو ندور حوله.

0 /

#### الوجي:

الوحى إعلام المتلكم السامع ولكن بطريقة خفية، فكل إعلام بطريقة خفية يسمى وحيا، وهو يقتضى موحيا وموحيا إليه وموحيا به. الحق يوحى لمن يشاء للملائكة، للرسل ، للحواريين، لأم موسى، للنمل... لمن يشاء من خلقه بطريقة خفية.

فالوحى لغة إعلام بخفاء من الله لغيره.. حيوان وطيور وجماد مثل الأرض، والشياطين يوحون، يوحى بعضهم إلى بعض، ولكن الوحى الشرعى هو من الله لنبى أرسله، وباقى الوحى إعلام لغوى – وحى لغوى – وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.

وللحوار مقاصد وغايات، وهو قائم على قاعدة البيان والحجة، وعدم تحميل الكلام أكثر من طاقته، والإجابات تنهى الحوار، ويعنى ذلك الخروج من حال تساؤلات الحيرة إلى حال إجابات الوعى، حوار ناجح نافع يتحقق به ومنه المقصود، الأمور التي تجدد الحوار هي التي تتجدد، والشئون التي تتنوع وتتعدد وحادثات تحدث.

فى الإجابات الإلهية حقيقة مطلقة، وصواب دائم.. لا مقارنة بين الإجابة والسؤال، ولكن الأمر يكون بين ضرورات القيام بالسؤال الصحيح، وتقديم الإجابات البصيرة، فلا إجابة بلا سؤال، والسؤال يستدعى البحث عن الحقيقة، والحقيقة عند الله لا تحتاج لبحث، فتقدم

٥٩

الإجابة فورا، لأنه يعلم السؤال والإجابة عنه سلفا.

قديكون السؤال الصحيح نصف الإجابة، فإن الإجابة الصائبة يمكن أن تكون مدخلا لسؤال جديد، لا اجترارالسؤال أو استهلاك القضايا.

الحوار هندسة قائمة على أساس متين، ورؤية بصيرة، وإجابات تحدد عناصر الوعى، ومداخل السعى.. خطاب إلى عالم الإنسان على وجه العموم في إطار قيامه بالاستخلاف وعمران الحياة.

إن صفة إسلامى كانت ملحقة بشكل دائم بصفة إنسانى لتؤكد للعالمين أن هذا الرسول- صلى الله عليه وسلم - بها حمل من رسالة، أرسل رحمة للعالمين.

وهنا نقول: إن الكلام حينها يطلق نبحث فيه عن كل معنى يحفز، وكل لفظة تدفع، وكل قيمة ترفع، وكل أصول يجمع، ومن غير ذلك سنظل أسرى، فإن للغة عقلا ومنطقا يقوم على قاعدة من الاشتقاق، وأن الاشتقاق هو الذى حقق ثراء اللغة العربية – لغة القرآن الكريم – التى حفظها الله.

أوحى الله لرسوله- صلى الله عليه وسلم - لفظا ومعنى فى القرآن الكريم.. وأوحى إليه معنى فى الحديث الشريف..

الأحاديث النبوية اللفظ من الرسول، والمعاني من الحق...

التوراة والإنجيل مثل الأحاديث.

أوحى الله لموسى بمعانى الكتاب، ويبلغ لبني إسرائيل لهدايتهم.

أوحى الله إلى السهاء فقال تعالى: ﴿ فَقَضَنُّهُ نَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهُ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [فُصِّلَت: ١٢]

أوحى سبحانه وتعالى إلى الأرض فقال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَقْقَالُهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَيِلْ ِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ إِالزلزلة: ١-٥]

كما أوحى تعالى إلى النحل فقال: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ

بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْلِفُ ٱلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْلِفُ ٱلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

والنحل تعمل بإلهام من الفطرة التى أودعها إياها الخالق، فهو لون من الوحى تعمل بمقتضاه. وهى تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر، سواء فى بناء خلاياها، أو فى تقسيم العمل بينها، أو فى طريقة إفرازها للعسل المصفى..

وهى تتخذ بيوتها حسب فطرتها فى الجبال والشجر ومما يعرشون، وقد ذلل الله لها سبل الحياة بها أودع فى فطرتها.

فكها أوحى الله إلى الرسل والأنبياء والصالحين ممن اختارهم، ها هو

سبحانه يوحى إلى النحل. وللنحل لغة، كما للنمل لغة، ولكننا لا نعرفها وإن كان العلماء يحاولون أن يجدوا تفسيرا للغتهم، وأيا ما يكون من شأن هذه اللغة، فقد أوحى الله إلى النحل، وفهم النحل هذا الإعلام الذى فيه إخفاء.

فهم النحل ما أوحى الله به إليهم ففعلوا واتخذوا بكل ما أعلمهم به الله، وبها أوحى به إليهم حتى كان هذا الإبداع في حياة النحل وفي بيوتهم، وتنقلهم هنا وهناك، وإخراجهم هذا الشراب الذي فيه شفاء للناس على اختلاف ألوانه.

وهذا من نعم الله على خلقه، حبث لم يترك شيئا إلا سخره في خدمة الإنسان، وفي تحقيق أسعد حياة له في الدنيا ما دام على طريق الحق..

إنزال الماء من السهاء، وإخراج اللبن من بين فرث ودم، واستخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعتاب. والعسل من بطون النحل.. إنها كلها أشربة تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها.. كل شيء في الكون مسخر لخدمة الإنسان.

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم- هي لغاتها ومنطقها-فيما بينها. والله سبحانه خالق هذه العوالم، ويعرف بأي لغة هي تتفاهم، وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على الله أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات، هبة لدنية منه بلا محاولة ولا اجتهاد، ومن ثم فالله يعلم لغة من خلق من بشر أو طير أو حيوان أو جماد، وإن هي إلا إزاحة الحواجز للنوع التى أقامها الله بين الأنواع، وهو خالق هذه الأنواع. من أجل ذلك أذاع سليان عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله، وإظهارا لفضله بأنه تعلم منطق الطير، وما يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا الله، وكذلك لا يؤتى أحدا من كل شيء بهذا التعميم - إلا الله.

وهكذا فالله عليم بمن يوحى إليهم، وحكمته بالغة فى هذا الإيحاء، وهذا الإعلام.

## الوحى والشريعة:

تتكون كل ديانة في جوهرها من "وحى" وتفسير لذلك الوحى. والوحى ثابت لا يتغير، لأنه يمثل التعبير الفعلى عن الإرادة الإلهية، ويتضمن الحقائق الحالدة. أما التفسير فهو ما يثيره الوحى من رد فعل في العقل الإنساني. ونظرا لأن هذا العقل داخل في الزمان فهو مقيد به فالوحى يبقى على مر القرون دون أن يخضع لأى تغيير، في حين أن التفسير يتعرض على مر العصور لضغوط القوى الداخلية والخارجية، تلك الضغوط التي تعطى الجهاعة شخصيتها في كل فترة من فترات التاريخ.. وقد بدأ الفكر الإسلامي من الوحى الديني، وتأثر بعوامل شتى، ثم أخذ يشق طريقه بقواه الخاصة.

وقد خلق الإنسان ليسبح بحمد الله وحده، ويعبد خالقه ويعظمه ويطبعه. ووضع الله الإنسان في مركز الكون حتى يكون له عليه سلطان، ولكى يكون سيده أو بالأحرى المتصرف به. والإنسان المسلم في حقيقته مسلم لإرادة الله، والذي يميزه هو على التحديد هيمنة الله الكاملة على جميع سلوكه، وهذا يستلزم أن تكون كل حياته حتى أدق ما فيها مرتبطة بالله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مِنْ فَشُهُم وَمُحَنّ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبِّ الله السلمية تشكل عجمعا تحتل فيه فكرة الله مكانة مركزية.

٦ :

إن الشريعة الإسلامية هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية، وهي لب الإسلام ولبابه، وهي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها، وهي تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات والشعائر الدينية، كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية (بالمعنى المحدود) وعلى تفاصيل آداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى.

ظهر التشريع الإسلامي إلى الوجود ونها في ضوء خلفية سياسية وإدارية متنوعة الصور، فقد كان عصر النبي عصرا فريدا في بابه من هذا الوجه، وتلاه عصر حافل بالحركة والتفاعل، هو عصر الخلفاء الراشدين في المدينة، ثم جاء حكم بني أمية الذين كانوا أول أسرة حاكمة في الإسلام، فكان يمثل من وجوه كثيرة ذروة ما انتهت إليه النزعات الملازمة لطبيعة تكوين الجهاعة الإسلامية في عهد الرسول. وتم أيام حكم بني أمية إنشاء الإطار العام لمجتمع عربي إسلامي جديد..

وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فإنه من حيث الجوهر لا يعارض العقل بأى وجه من الوجوه. فهو لم ينشأ من عملية وحي متواصل فوق العقل، وإنها نشأ التشريع الإسلامي من منهج عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها، ومن هنا اكتسب مظهرا عقليا مدرسيا، ولكن على حين أن القانون الإسلامي يبدو كنظام عقلاني على أساس اعتبارات خاصة بالمضمون، فإن صبغته القانونية الشكلية لم تتطور إلا قليلا.

والتشريع الإسلامي ذو منهج منظم، وهو يؤلف مذهبا متهاسكا،

70

ونظمه المتعددة مترابطة بعضها مع بعض..

الإسلام دين الوسطية والاعتدال وحسن السريرة، والنقاء، والتنزه عن الحقد والحسد، وتقديس القيم، وكلها أسباب قبول العمل الصالح عند الله.

المؤمن سهل يألف ويؤلف ويسامح ويعطى ويحب ويتعفف، ويصدق ولا ينافق، دستوره العمل واتقانه، إلى جانب فضيلة الصدق والبعد عن الكذب، فبدون الصدق لا يكون الإنسان سويا، وقد فتشت عن هذه الفضيلة، وطرقت كل باب، وصادفت كل إنسان حيث تكون الحاجة، فلم أرها في أحد، ولم أجدها إلا فيها ندر.

ويدعو المنهج الإسلامي إلى العلم، وهو يطلب ولو في الصين، فالبحث عنه وطلبه فريضة من المهد إلى اللحد، وليس العلم هو العلم الديني فقط بل العلوم كلها بفروعها وأنواعها كل فيها يخصه حتى يتكون لدينا متخصصون في كل العلوم بشتى أنواعها فكلها منظومة واحدة، كها يدعو المنهج إلى الحج والعمرة لمن استطاع على أن يعمل بفضائلهها، وإلا فقد خسر الخسران المبين.

إننا لو نظرنا إلى خطابنا الدينى وما يدعو إليه، نجده فى حاجة ماسة إلى نظرة عميقة كى نقدمه بها، وأن نعلم أن نبذ الدنيا وكراهيتها وهجرها، والاكتفاء بالعمل للآخرة بأداء المناسك والشعائر، والتفرغ لها، لا يتفق مع الغرض من خلق الإنسان. فالمؤمن يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا، ويعمل للآخرة كأنه يموت غدا، فطريق الوصول إلى الله يمر عن طريق إعمار الأرض، ومجاهدة النفس، حتى يحقق للمجتمع الإسلامى الحياة

الكريمة، ويتساوى مع المجتمعات الأخرى غير المسلمة التي كرست كل الجهد لتعمير الأرض، وتطوير الحياة.

لابد أن يفهم المسلم الهدف من خلقه، وأن الإسلام دين يسر لا عسر فلنوغل فيه برفق، والحلال بين والحرام بين، ويجب أن يكون كل مسلم ملها بالسياسات الشرعية، مطلوبا منه أركان الإسلام الخمسة، قواعد الصلاة والصيام والحج والعمرة، والمثل العليا، ومقاصد الشريعة.

إن الشريعة وحى السهاء ضهانة أساسية لاستقرار المجتمع الإنسانى وانتظام أحواله وضبط علاقاته، فبدونها تسود الفوضى، ويعم الاضطراب وتنتهك الأعراض والحرمات، وتغتال الحقوق، وتتعرض الأنفس والأموال لأخطار جسيمة.

لفظ الشريعة في الاصطلاح الإسلامي العام يطلق على أحكام الإسلام نفسه، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَوَحًا وَالَّذِي آوَحَيْنَ آ فَصَىٰ بِهِ وَوَحًا وَالَّذِي آوَحَيْنَ آ فَصَىٰ بِهِ وَمُوكَى وَعِيسَقُ أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى النَّكُ وَمَا وَصَيْنَا بِعِيهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَقُ أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى المُسْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمْ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ السُوري: ١٣]

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتنظيم العلاقات في المجتمع الإنساني كله، علاقة الإنسان مع نفيره على المستوى الفردي والجاعي.

وتنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: عقيدة، عملية فقهية، خلفية تهذيبية.. أما الاجتهاد فى الإسلام برهان المرونة، ووسيلة الصلاحية للتشريع الإسلامي لكل زمان ومكان.

ومن واجب الفقهاء تقريب الشرع إلى الناس، وتيسير حياتهم فى ظلاله، وهو دعوة لكسر قيود التقليد، والتخلص من أسر الجمود، والعودة بالفقه إلى سابق عهده هاديا للناس إلى ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة معا.

يقول تعالى:

﴿ وَأُوحَيْسَنَا إِلَيْهِمْ ﴾ [الأنبياء:٧٧]

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أُصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ ﴾ [المؤمنون:٢٧]

﴿ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ١٠٠ ] [الشعراء: ٥٦]

﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُومَىٰٓ ﴾ [الشعراء:٦٣]

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِمُوسَىٰ ﴾ [القصص:٧]

﴿ وَالَّذِي آوَحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴾ [فاطر: ٣١]

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا ﴾ [الشورى:٧]

﴿ وَالَّذِي آوَحَيْنَا ﴾ [الشورى: ١٣]

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ٥٧]

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِّ ﴾ [النحل: ٦٨]

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ١٠ ﴾ [النجم: ١٠]

﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ١٠٠ [الزلزلة: ٥]

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ ﴾ [المائدة: ١١١]

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٣]

﴿كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنِّيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ [النساء:١٦٣]

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنُرُونَ وَسُلَيْمَانَ \* وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ [الأعراف:١١٧]

﴿ وَأُوْحَيْدُنَّا إِلَىٰ مُوسَى ﴾ [الأعراف:١٦٠]

﴿ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ ﴾ [يونس: ٢]

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ﴾ [يونس: ٨٧]

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣]

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ١٥]

﴿ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الرعد: ٣٠]

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۗ إِلَيْكَ ﴾ [النحل:١٢٣]

﴿عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء:٧٣]

﴿ بِٱلَّذِي آَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أَمِّكَ مَايُوحَىٰ ١٨٠٠] ﴿ [طه: ٣٨]

﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْمَ أَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ [طه:٧٧]

ويأتى الوحى على هيئة بشر أو ملك.. وكان الإلهام من الوحى.. ويوحى المصطفى من الملائكة إلى المصطفى من الرسل.. ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيكُ اللَّهُ اللّ

قيل لجابر بن عبد الله بن الزبير: "ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا".

لقد خلق الله الخلق ليدركوا قدرته ويؤمنوا به ويطيعوه، وأوحى إلى من شاء ليبلغوا عنه مقاصده وغاياته، واصطفى من خلقه من يشاء، وبعث رسلا، وبعث ملائكة، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ وَسَلَى اللّهُ مُمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُولِكُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ قَالَ الطّائِلُهُونَ فَي فَمَرَتِ ٱلمُوتِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]

ويقول الله لسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وكذلك أوحينا إليك روحا (جبريل) ينزل بالوحى، فبلغ عنه كل ما جاء به الله من تعاليم وأخلاق ومبادئ وقيم، وما أمر به وما نهى عنه.. وما لأحد قدرة على أن ينزل شيئا، أو يمنع شيئا إلا الله..

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزُلُ اللّهُ عَلَيْمَ وَكَا عَلَيْهُ وَكَا عَلَيْهَ أَلُوا اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللّهُ وَكُلّمَ قُلُ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَهَاذَا كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ٩٢]

ويقول تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ كُلّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوج وَالنَّبِيْتِنَ مِنْ بَعْدِوءً وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوج وَالنَّبِيْتِنَ مِنْ بَعْدِوءً وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللهِ وَعِيسَىٰ وَإِسْحَق وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَوْحَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ آَنَ وَمُسَلّا فَدَ وَمُالِيّنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ آَنَ وَمُسَلّا فَدَ وَمُسَلّا فَدَ وَمُسَلّا فَدَ مُوسَىٰ وَصَفْمَهُمْ عَلَيْكُ وَكُلّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَفّمَهُمْ عَلَيْكُ وَكُلّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَفّمَهُمْ عَلَيْكُ وَكُلّمَ اللهُ مُوسَىٰ مَصَافِهُمْ عَلَيْكُ وَكُلّمَ اللهُ مُوسَىٰ وَصَافِيمُا ﴿ النساء: ١٦٤، ١٦٣]

﴿ اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مُن كُلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

٧١

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِكُ ﴿ آل عمران: ٧٧]

﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ ﴾ [البقرة: ١١٨]

﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٤]

﴿ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنِّيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْمَ الْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُوشَى إِنَوْهِيمَ وَالْمَاسَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُوشَى وَهَمْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَانَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَهُمْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَانَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴿ وَكُن اللهُ مُؤْمِنِ تَصَلِيمًا ﴿ وَكُن اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمُنذِدِينَ لِنَكَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمُنذِدِينَ لِنَكَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَنْ اللهُ عَزْمِيزًا حَكِيمًا وَسُهُ [النساء: ١٦٥ - ١٦٥]

موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشرى الموصول، ورسالة واحدة بهدى واحد للإنذار والتبشير.. موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بين البشر: نوح وإبراهيم وإسهاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليهان وداود وموسى.. وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في القرآن، وممن لم يقصصهم عليه..

كلهم تلقى الوحى من الله. فها جاء بشى من عنده. وإذا كان الله قد كلم موسى تكليها فهو لون من الوحى لا يعرف أحد كيف كان يتم. فلا نعلم إلا أنه كان كلاما. ولكن ما طبيعته؟ كيف تم؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه؟ كل ذلك غيب..

أولئك الرسل- من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص-اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بها أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ، وينذرونهم ما أعده الله للكافرين العصاة من جحيم وغضب، كل ذلك: ﴿لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُبَّمَةٌ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ ولله الحجة البالغة من الأنفس والآفاق ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَرِيمًا ﴾.

لقد أدى رسل الله – عليهم الصلاة والسلام – الأمانة وبلغوا الرسالة، ومضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل، بعد أن أوحى إليهم بأن يبشروا وأن ينذروا، وإذا كان القرآن قد ذكر أن الله كلم موسى تكليا، – وهو أيضا أوحى إليه – فلا غرابة فى أن يكون قد كلم أولئك الرسل الذين قصهم علينا القرآن، ولسوف نرى فى مواضع أخرى كلام الله مع رسله وحيا أو من وراء حجاب، فما دور العقل البشرى فى قضية الحوارات الإلهية؟ وفى دور الوحى إلى الرسل والأنبياء؟

رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أوحى إليه، ويؤمر من ربه بتبليغ الناس بكل ما يحييهم، وليبين لهم مفرق الطريق بين الخير والشر، النور والظلام، التوحيد والشرك، الإسلام وغير الإسلام، وليقرر صلى الله

أوحى الله هذا القرآن إلى رسول الله - محمد - صلى الله عليه وسلم، لينذر به كل من يبلغه في حياته - صلى الله عليه وسلم - أو من بعد، فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم. فكل من بلغه هذا القرآن من الناس بلغة يفهمها، ويحصل منها محتواه، فقد قامت عليه الحجة به، وبلغه الإنذار، وحق عليه العذاب، إن كذب بعد البلاغ.

فالرسول لا يتلقى إلا من ربه، ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه، كما أنه في "البشرية"وفي "تلقى الوحى" تنحصر حقيقته، ويتضح الحق والباطل.

﴿ قُل لَا اَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِذَ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ \* أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٥٠]

إنه لا يتبع إلا وحى الله يعلمه ما لم يكن يعلم.. فهو لا يقعد على خزائن الله، ولا يملك مفاتح الغيب، ولا هو ملك.. إنها هو بشر رسول.

إن اتباع الوحى وحده هداية ونور، وما عداه ضلال وظلام.. إن هذا العقل الذى وهبه الله للإنسان قادر على تلقى ذلك الوحى، وإدراك مدلولاته.. وهذه وظيفته.. ثم هذه فرصته فى النور والهداية، أما حين يستقل العقل البشرى بنفسه بعيدا عن الوحى، فإنه يتعرض للضلال.. فالله قد جعل حجته على الناس هى الوحى والرسالة، ولم يجعل هذه الحجة هى عقلهم البشرى، لأن العقل وحده قد يضل، وأنه لا عاصم لعقل إلا أن يكون الوحى هو الهادى والنور والبصيرة.

والعقل بمصاحبة وحى الله وهداه بصير، وبترك وحى الله وهداه أعمى: ﴿ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ المَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَّكُرُونَ ﴿ وَالْمَعَامِ: ٥٠]

التفكير مطلوب، والحض عليه منهج قرآنى، ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحى، الذى يمضى معه مبصرا فى النور، والعقل البشرى حين يتحرك فى إطار الوحى لا يتحرك فى مجال ضيق، بل يتحرك فى مجال واسع بحدا.. يتحرك فى مجال هو هذا الوجود كله، ومجالات الحياة جميعا.. فالوحى لا يكف العقل عن شيء إلا عن إنحراف المنهج، وسوء الرؤية، والتواء الأهواء والشهوات، وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا، فهذه الأداة العظيمة التى وهبها الله للإنسان - العقل - إنها وهبها له لتعمل وتنشط فى حراسة الوحى والهدى الربانى.. فلا تضل إذن ولا تطغى.

۷0

لقد خص الله بعض رسله بالوحى، وكان محمد – صلى الله عليه وسلم – يتلقى من ربه ويبلغ الناس بها يأتيه به الوحى، أما الذين يفترون على الله الكذب، ويدعون أنهم أوحى إليهم ادعاء لا حقيقة له. أو مستطيعون بزعمهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كذب وافتراء: ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ أَوْ فَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ وَوَقَ تَرَىٰ اللهُ وَوَلَمْ اللهُ وَقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ وَوَقَ تَرَىٰ اللهُ وَقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ وَوَقَ تَرَىٰ اللهُ مُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمُقِيِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهِ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهِ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهُ عَيْرُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ وَاللهُ اللهُ عَيْرُ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهِ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهِ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهُ عَيْرُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْرَ المُقَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ المُؤْتِ وَكُنتُمْ عَلَى اللهُ عَيْرَ المُقَى وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَلَى اللهُ عَيْرَ المُؤْتِ وَكُنتُمْ عَلَى اللهُ عَيْرَ المُؤْتِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي

والآية نزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث زوجته والأسود العنسى وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وادعوا أن الله أوحى إليهم.. (عن قتادة وابن عباس – رضى الله عنهما).

أما الذي قال سأنزل مثلها أنزل الله – أو قال أوحى إلى كذلك، ففى رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان أسلم وكتب الوحى لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنه لما نزلت الآية التي في (المؤمنون): ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مَسْنُونو (١٤) [الججر:٢٦] دعاه النبي – صلى الله عليه وسلم – فأملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ ثُورٌ الشَانَانُهُ خَلُقًا ءَاخَرٌ ﴾ [المؤمنون:١٤] عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ المُؤلِقِينَ (١٤) والمؤمنون:١٤] فقال

رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "هكذا أنزلت على".. فشك عبد الله حينتذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كها أوحى إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كها قال، فارتد عن الإسلام.. (رواه الكلبي عن ابن عباس).

وقد صرف الله الآيات، فافترق الناس فى مواجهتها فريقين.. يصدر الأمر العلوى للنبى – صلى الله عليه وسلم – أن يتبع ما أوحى إليه، وأن يعرض عن المشركين، ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم. فإنها سبيله أن يتبع ما أوحى إليه من ربه، فيصوغ حياته كلها على أساسه، ويصوغ نفوس أتباعه كذلك، ولا عليه من المشركين؛ فإنها هو يتبع وحى الله، الذى لا إله إلا هو..

## ﴿ اللَّهِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ١٠٦]

 كما تتكرر الإشارة إليها فى الآية التالية: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَٱلْقَوْلِ غُرُوزاً وَلَوَ شَآةَ رَبُّكَ مَا فَمَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْآلُهِ ﴾ [الأنعام: ١١٢]

فالأمر كله مرهون بمشيئة الله، هو الذى شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهدى، وهو الذى شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء، وهو الذى يهديهم إذا جاهدوا للهدى، وهو الذى يضلهم إذا اختاروا الضلال.

كذلك قدر الله أن يكون لكل نبى عدو، هم شياطين الجن والإنس، وقدر أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به، ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى. وقدر أن تصغى إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويرضوه، ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق، ومن الضلال والفساد في الأرض.

كل ذلك إنها يجرى بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. هؤلاء الشياطين من الإنس والجن، الذين قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبى، يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف، الذى يوحيه بعضهم إلى بعض – ومن معانى الوحى التأثير الداخلى الذى ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر – ويحرض بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر والمعصية.

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا من حولنا، ونهاذجهم معروفة يملك أن يراها الناس من كل زمان.

٧٨

فأما شياطين الجن- والجن كله - فهم غيب من غيب الله، لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..

إن الذين يقفون بالعداوة لكل نبى، ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء هم "شياطين" شياطين من الإنس والجن، وأنهم يؤدون جميعا وظيفة واحدة، وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله، كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله... ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَاللهُ من ورائهم قادر على أخذهم..

وفى سياق آخر يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْ لَكُمْ أَوْلِيَا آمِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ أُولِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْكُمْ أُولِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولِي اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

فقد كانت الشياطين – من الإنس والجن – توسوس لأوليائها عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسهاء آلهتهم، أو ينحرونها للميسر ويستقسمونها بالأزلام، أو من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها.. وإذا أطاع المسلم أحدا من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية.. أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله، إلى الشرك بالله.

لقد أرسل الله رسلا إلى الجن كما أرسل رسلا إلى الإنس يقصون عليهم

آيات الله، وينذرونهم لقاء الله يوم القيامة، فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى الإنس؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر، وربها كان الجن يسمعون ما أنزل على الرسل، وينطلقون إلى قومهم منذرين به.

﴿ يَنَمَعْشَرَ الْجِينَ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ مَايَقِ وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنَذاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنْفُسِنَا ۚ وَغَرَّتَهُمُ لَلْفَيْوَةُ الدُّنْيَاوَشَهِدُواْ عَلَىٰ اَنْفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْفِيوْتِ ﴿ آ ﴾ [الأنعام: ١٣٠]

وهو سؤال للتقرير والتسجيل. فالله - سبحانه - يعلم ما كان من أمرهم فى الحياة الدنيا، والجواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة.

إن ما يحرمه الله، إنها يحرمه على الناس، ويوحى إلى رسوله بأن يبلغ الناس بتحريمه. فها حرمه الله حقا عن بينة ووحى، لا عن ظن ووهم. والله هو صاحب هذا الكون، فإذا حرم الشيء فهو حرام. وإذا أحله فهو حلال بلا تدخل من البشر: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَقْلَمَهُ مُهُ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## محمد والوحي:

ومن محاولات المشركين مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – محاولة فتنته عها أوحى إليه، ليفتري عليه غيره، وهو الصادق الأمين: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنْفَتْرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَعْنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٣]

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى، الله قد أوحى إليه، هذه حقيقة ليعلن عن العقيدة، أوحى الله لرسوله ليثبته على الحق، ويعصمه من الفتنة، ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلا.

من أجل ذلك، يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به، واستمداد العون منه، والمضيّ في طريقه، يعلن انتصار الحق، وزهوق

إن ما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن، لأنه من العليم الخبير، ولو شاء الله لحرم البشرية منه، وذهب بها أوحى إلى رسوله، ولكنها رحمة الله وفضله: ﴿ وَلَين شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِدِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيْكَ ۚ إِنَّ فَضْلَةً، كَانَ عَلَيْكَ كَيِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ [الإسراء: ٨٦- ٨٦]

والله يمتن على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الفضل، فضل إنزال الوحى، واستبقاء ما أوحى به إليه، والمنة على الناس أكبر، فهم ٨١

بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة، أجيالا بعد أجيال.. ﴿إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ ﴾ [ص: ٧٠]

إن أفق الرسالة الكاملة الشاملة قريب، محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذى تتقاصر دونه الأبصار، وينحسر دونه الأنظار – وهذا أعلى أفق للبشرية.

﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآ وَيِهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلُ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف: ١١٠]

إنه أفق الألوهية الأسمى.. فأين هنا آفاق النبوة وهى – على كل حال - آفاق بشرية: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَبِيدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَبِيدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَبِيدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَبِيدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَبِيدُ الْفَهَارُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ اللّ

بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى، بشر يستمد من ذلك المعين الذى لا ينضب. بشر لا يتجاوز الهدى الذى يتلقاه من مولاه. بشر يتعلم فيعلم، فيعلم.. فمن كان يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسنى، فلينتفع بها يتعلم من الرسول الذى يتلقى، وليأخذ بالوسيلة التى لا وسيلة سواها:

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِنَّى وَمَا أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ [الأحقاف: ٩]

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنِيرِينَ ۞﴾ [الزُّمَر: ٦٥]

وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من المشاهد والقصص التى يحكيها لمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يشاهدها. فبهذا القرآن الذى نوحيه إليك، قصصنا عليك هذا القصص- وهو أحسن القصص- وهو جزء من القرآن الموحى به: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مَلِينَ ٱلْغَنْفِلِينَ الْقَالِينَ الْعَالِينَ الْعَلَيْدِ السف: ٣]

إنه الوحى الذى أنزله الله على محمد – صلى الله عليه وسلم – ليبلغه قرآنا يتلوه، ولينذر به أقواما لا يعرفون طريقهم إلى الله، وليكون نورا وهداية للبشر أجمعين.

وفى القرآن قصص ومشاهد ينقلها إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – ومن ثم إلى أمة محمد ليتدبر الناس ما فيها من عبر وحكم، وليعتبر أولوا الألباب.

ومعنا قصة من قصص القرآن، هي قصة "سيدنا يوسف" - عليه السلام - نزل بها قرآنا أوحاه الله إلى نبيه - أحد الأميين - في قومه الذين لا

يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات التي جاء بها القرآن: ومنها هذا القصص الكامل الدقيق.

ونحن نعرف قصة سيدنا يوسف التي أخبرنا بها القرآن، والتي أخبر بها سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – فقد أجمع إخوة يوسف على أن يجعلوه في غيابة الجب، لأنه أحبهم إلى أبيهم. وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع، والموت منه قريب، ولا منقذ له ولا مغيث، وهو وحده صغير، وهم أشداء، في هذه اللحظة اليائسة يلقى الله في روعه أنه ناج.

وأنه سيعيش يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع- أوحى إليه ربه بهذا، وأعلمه بخفاء أنه سيحيا، وسيلقى إخوته وسيواجههم، وهم لا يشعرون بأن الذى يواجههم هو يوسف الذى تركوه فى غيابة الجب وهو صغير- وحى من الله-.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّهِ مِنَا جَاءَ كُم بِهِ \* حَقَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُدْ لَن يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا \* كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْنَاكِ فَيُ إِنَّا هَا وَ : ٣٤]
هُوَ مُسْرِقُ مُرْنَاكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ

وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا – صلى الله عليه وسلم – عن يوسف، وقد جاء ذكره في القرآن في ثلاث سور: الأنعام، ويوسف وغافر..

ومع يوسف ومحنته التي تعرض لها مع امرأة العزيز التي اتهمته كذبا،

٨٤

وقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأما أن يفعل ما تأمره به، أو يسجن، فماذ هو فاعل؟

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ مِنَا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ آلِكُ فِي اللّهِ عَلَى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَى مِمَّا يَدْعُونَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

لقد دعا ربه وهو المبتلى، والله يعلم إنه لصادق: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَلَهُ يَعْلَمُ اللهُ وَيُهُمُ وَاللهَ يَعْلَمُ النَّهِ عَلَمُ الْعَلِيمُ النَّهِ اللهُ اللهُ وَيُعْلَمُ النَّهُ اللهُ وَيُعْلَمُ النَّهُ اللهُ وَيُعْلَمُ النَّهُ اللهُ ا

إنها دعوة الإنسان العارف ببشريته، الذي لا يغتر بعصمته، فيريد مزيدا من عناية الله، فيدعوه ويستجيب الله لدعائه ﴿إِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله الدعائه

الذى يسمع ويعلم ، ويسمع الكيد، ويسمع الدعاء، ويعلم ما وراء الكيد، وما وراء الدعاء، وهكذا اجتاز يوسف محنته بلطف الله ورعايته..

وتنتهى القصة بها بدئت به.. ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ أَجْمَعُوٓا أَمَرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُّونَ ﴿ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا

ذلك القصص من الغيب الذى لا تعلمه، ولكننا نوحيه إليك يا محمد، وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إلى محمد – صلى الله عليه وسلم- وما كنت معهم يا محمد وهم يمكرون، إنها هو الوحى الذى يثبت قضايا العقيدة، وقضايا هذا الدين.

ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحى، وإيحاء القصص، والمشاهد التى

تحرك القلوب، أن يؤمن الناس بهذا القرآن، وهم يشهدون الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويعرفون أحواله، ثم يسمعون منه ما يسمعون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ الشَّرِيَةِ وَلَا الناس لا يؤمنون: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ الشَّرِيَةِ وَلا خلقا آخر، إنها كانوا بشرا القُرُى ﴾ [يوسف: ١٠٩] لم يكونوا ملائكة، ولا خلقا آخر، إنها كانوا بشرا مثلك، فرسالتك ماضية على سنة الله في إرسال رجال من البشر نوحى اليهم".

إن حياة الرسول كد وعناء وشقاء، وصبر على الكرب، والضيق، فهم يدعون ولا يستجاب لهم، وقليل هم الذين يستجيبون، وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه البشر..

وكذلك أخبر الله سبحانه محمدا – صلى الله عليه وسلم – بقصة سيدنا موسى – عليه السلام – وهو لم يشاهد أحداثها، حتى تكون دليلا على صدق الوحى الذى نزل على محمد – صلى الله عليه وسلم – يقصها كما لوكان شاهدها..

وإذن هو الوحى يقصها عليه من لدن عليم خبير، رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب بها هم فيه من شرك.

وها هو الوحى يعلم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بها أخبره الله من شأن موسى مع قومه ومع الله :

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْدِينِ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدير

إنها رسالة عادلة شاملة ينقلها الوحى لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الله سبحانه تحكى قصة موسى مع فرعون وملئه، ومع دعوته ورسالته إلى العالمين.

ومما يجدر هنا أن نذكره المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق، وما سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – النداء، وما سجل في وقتها تفصيلاته، ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء، أن قص عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه – صلى الله عليه وسلم – فيها يدعوهم إليه..

والغربى هو الجانب الغربى للطور، الذى جعله الله ميقاتا مع موسى – عليه السلام – بعد أجل محدد، ثلاثين ليلة أتمها بعشر – فكانت أربعين ليلة، وفي هذا الميقات قضى الأمر لموسى في الألواح لتكون شريعته في بنى إسرائيل – وما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شاهدا لهذا الميقات، وتلك دلالة على أن الذى نبأه به هو العليم الخبير الذى يوحى إليه بالقرآن الكريم.

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين، ومقام موسى – عليه السلام – بها وتلاها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وما كان مقيها في أهل مدين.. وكَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِين بهمذا القرآن، وما فيه من أنباء السابقين. فامض برسالتك يا محمد، ولا تيأس من دعوة الحق، فقد كذب من قبلك، وكانت عاقبة الذين كذبوا الخسران المبين. فلا تلتفت لقولهم، وأعرض عها يقولون ولا تتبع أهواء المشركين، وسوف يلقون ما لقى السابقون ممن ضلوا عن الطريق – لقد كفروا بها أوتى موسى من قبل، وكان في الجزيرة يهود، وكان معهم التوراة، فلم يؤمن لهم العرب، ولم يصدقوا بها بين أيديهم من التوراة، ولقد علموا أن صفة محمد – صلى الله عليه وسلم – مكتوبة في التوراة، واستفتوا أهل الكتاب فيها جاءهم به فأفتوهم بها يفيد أنه الحق، وأنه مطابق واستفتوا أهل الكتاب، فلم يذعنوا لهذا كله، وادعوا أن التوراة سحر، وأن القرآن سحر : "قالوا سحران تظاهرا" وإذا كان عندكم أفضل من القرآن في أتبعه..

٨٨

يقول الله لرسوله – صلى الله عليه وسلم – يأيها النبي اتبع ما يوحى إليك من ربك، وتوكل عليه وحده.

﴿ وَاتَنبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (\*) وَتَوَكَّلُ عَلَاللَّهُ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (\*) \* [الأحزاب:٢-٣]

إنه توجيه سام، لنبى كريم أن الله معك فلا تركن لعدم طاعة الكافرين والمنافقين، وامض حيث تؤمر، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله..

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَقِّرًا وَنَـذِيرًا اللهِ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا اللهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِّنَ ٱللهِ فَضْلًا كَبِيرًا الله [الأحزاب:٤٥-٤٧]

إن الله وملائكته يصلون على النبى الذى أوحى إليه الله فكانت رسالته للخلق أجمعين إلى أن تقوم الساعة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ للخلق أَجمعين إلى أن تقوم الساعة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ للخلق أَجْمَالُ اللَّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهِ ﴾ [الأحزاب:٥٦]

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِيزًا وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ
لَا يَمْلَمُونَ ﴿ ﴾ [سبأ: ٢٨]

لقد قابلوا الحق بالباطل، وقالوا ما هذا إلا سحر، سلسلة من الاتهامات ولكن الحق ينتصر، وتبقى كلمة الله هى العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي..

وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو الحق، وهو القول المحكم القوى المبين، الحق القوى الذى يقذف به الله، فمن ذا يقف للحق الذى يقذف به الله؟ فالرسالة حق.. وفى قرآنها، وفى منهجها المستقيم: ﴿ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَمُ الْمِيلُ عَلَى نَقْمِى وَلِنِ الْمُتَدَيَّتُ فَيِما يُورِينَ إِلَى رَقِت اللهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلُ عَلَى نَقْمِى وَلِنِ الْمُتَدَيَّتُ فَيِما يُورِينَ إِلَى رَقِت اللهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ السَابَ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فلا عليكم إذن إن ضللت، فإنها أضل على نفسى، وإن كنت مهتديا فإن الله هو الذى هدانى بوحيه، لا أملك لنفسى منه شيئا إلا بإذنه، وأنا تحت مشيئته، أسير فضله ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَلِك ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ۖ ﴾ [فاطر: ٤]

تلك حقيقة فقد كذبت رسل من قبلك، والأمر كله لله، وإليه ترجع الأمور، والعواقب متروكة لله وحده يدبرها كيف يشاء.

﴿ إِنْ أَنتَ إِلَا نَذِيرُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞﴾ [فاطر:٢٣-٢٤]

وإذن فالرسول ليس إلا نذيرا، لقد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، كغيره من الرسل: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيَنَتِ وَبِٱلْزُبُرِ وَبِٱلْكِتَنْبِٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاك نَكِيرِ ۞﴾ [فاطر: ٢٥-٢٦] لقد نقل هذا الغيب لرسول الله ليبلغ به الناس، والعجيب أنهم يكفرون بالرحمن، العظيم الرحمة الذي تطمئن القلوب بذكره، واستشعار رحمته الكبرى. وما عليك يا محمد، إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك، فلهذا أرسلناك، فإن يكفروا فأعلن لهم أن اعتبادك على الله وحده، وأنك تأثب إليه وراجع، لا تتجه إلى أحد سواه: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدّ خَلَتَ مِن قَبْلِهَا أُمُم لِيَتَعُونَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إليّك وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرّحْنِيَ قُلْ هُورَيِي لاَ إلله إلا المؤرّع الله الرحد: ٣٠]

إنا أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن، هذا القرآن العجيب الذى جاء تخطاب المكلفين الأحياء، فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن ييأس منهم المؤمنون، وأن يدعوهم حتى يأتى وعد الله للمكذبين.

لقد أرسلناك فى قومك، وأرسلنا من قبلك رسلا فى أقوامهم، كل يدعو إلى عبادة الله وحده؛ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا كان الاعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشرا: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن

قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُتُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞﴾ [الرعد:٣٨]

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بمعجزة مادية، فذلك ليس من شأنه، إنها هو شأن الله ﴿وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد:٣٨]وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء.

وينكر الكفار رسالة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويثبتها الله، ويشهد الله مكتفيا بشهادته: ﴿وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَا ۚ قُلَ كَفَرُ وَاللَّهِ مَا مَا يَاللَّهِ شَهِـيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَوْمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ الله الرعد: ٤٣]

إن دلائل الحق فيها جاء في كتاب الله الذي نزل به الوحى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.

﴿ وَالَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ-لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [فاطر: ٣١]

فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته، هذا هو الكتاب في ذاته، أورثه الله لهذه الأمة المسلمة، اصطفاها للوراثة، وكلمات القرآن جديرة بأن توحى لهذه الأمة بكرامتها على الله، كما توحى إليها بضخامة التبعية الناشئة عن هذا الاصطفاء، وعن تلك الوراثة، وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف..

إن الكافرين ينكرون الوحى والرسالة، ويطلبون الملائكة مصدقين. وطلب نزول الملائكة يتكرر فى كثير من السور مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومع غيره من الرسل قبله..

إن الملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهى الأجل المعلوم، وعندئذ فلا إمهال ولا تأجيل..

إن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق، ليحقوه وينفذوه، والحق عند التكذيب هو الهلاك، فهم يستحقونه فيحق عليهم، فهو حق تنزل به الملائكة لتنفيذه بلا تأخير..

ولقد عجبت الملائكة لقضية البشرية الكبرى، والاستخلاف فى الأرض. وهذا سركان قد خفى عليهم، أو هم حسبوه سرا. فلما عرضت الأسهاء على الملائكة التى علمها الله لآدم، وقال لهم الله: أنبئونى بأسهاء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.. فطلب من آدم أن ينبئهم بأسهائهم فلما أنبأهم بأسهائهم قال: ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السهاوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فسجد الملائكة لآدم وأبى أبليس واستكبر، وطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث ليغوى أبناء آدم الذى من أجله طرد..

وخلق الملاثكة سابق للإنسان في الخلق، وهم مطيعون بلا جدل أو تعويق-كما هي طبيعتهم- لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون... إن ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين لا تسكت عن الحق، وتنطلق به ظاهرا، وأن الخزى والسوء على الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم بها حرموها من الإيهان واليقين، وبها أوردوها موارد الهلاك، وبها قادوها إلى النار والعذاب، والله عليم بها كانوا يفعلون.

أما المتقون فلهم في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزى الله المتقين، الذين تتوقّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون.

إن الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فهو لا ينزل من السياء ماء يحيى الأرض والأجسام وحدها، إنها ينزل الملائكة بالروح من أمره.. والتعبير بالروح له معناه، فهو حياة ومبعث حياة:

حياة فى النفوس والضهائر والعقول والمشاعر. وحياة فى المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانهيار. وهو أول ما ينزله الله من السهاء للناس، وأول النعم التى يمن الله بها على العباد. تنزل به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين من عباده – الأنبياء –.

﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِ كُمَّ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّ لُم لَآ إِلَكَ إِلَا أَنَا فَاتَقُونِ ٤٠٠ ﴾ [النحل: ٢]

القرآن روح، والملك روح – والملائكة روح بلا مادة، والإنسان روح

9 £

ومادة. منهج الله روح، والذي نزل به روح. والروح جبريل- نزل به الروح الأمين على قلبك. روح تحيا بها المادة (المؤمن والكافر).

الروح المنهج - نزل ليبلغ للناس أجمعين..

إنها الوحدانية في الألوهية. روح العقيدة، وحياة النفس. ومفرق الطريق بين الاتجاه المحيى والاتجاه المدمر. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة..

والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها، وهي نعمة كبرى إلى جانب نعم الله جميعا. هي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها، ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة التي تحييها، ويفرد الإنذار، فيجعله فحوى الوحى والرسالة.

نحن لا نعلم عن طبيعة الملائكة إلا ما علمنا الله، ومعية الله للملائكة تخلق الاطمئنان في قلوب العصبة المؤمنة. فمن كان الله معه لا يجزن ولم يمسسه سوء.. أرأيت إلى الذين قالوا لسيدنا موسى عندما رأوا البحر أمامهم، والعدو من خلفهم إنا لمدركون، فقال لهم: كلا إن معى ربي سيهدين. فهو أقرب إليه من حبل الوريد..

وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه وتعالى للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة لهي خير دليل على النصر لمن كان الله معه، كما سنرى في هذا المشهد الهائل الذي تعرضه الآيات من سورة الأنفال، والذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الهائلة، ثم يكون النصر المبين. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَتَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنْفَالَ: ٩]

لما كان يوم بدر نظر النبى – صلى الله عليه وسلم – إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة. فاستقبل النبى – صلى الله عليه وسلم – القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: "اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أجل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا". فها زال يستغيث ربه ويدعوه، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه، ثم التزمه من ورائه. ثم قال: يا نبى الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل الآيات، (عن الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه –).

لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون، وطمأنهم بمدده في هذه المعركة، فكان لهم النصر بعد أن أمدهم بالملائكة. ويتم المدد، ويوحى الله إلى ملائكته أن ثبتوا الذين آمنوا، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب..

﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَٱلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُ مَنْكُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُ مَنْكُوبِ ٱلْذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة... كيف اشتركت الملائكة، وكم قتيلا قتلت، وكيف قتلت؟

أمور لا يمكن لنا أن ندركها، ولكنا نسلم بها لأنها من تبليغ الله لنا..

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة، ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به الله، فلا نملك من إدراك الكيفية التى اشتركوا بها فى نصر المسلمين يوم بدر، وقد أوحى إليهم ربهم: أنى معكم، وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ففعلوا – لأنهم يفعلون ما يؤمرون – ولكنا لا ندرى كيف فعلوا.. وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين، وأن يضربوا منهم كل بنان، ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها..

﴿ يُزَلِّ ٱلْمَلَتِيكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ أَنذِرُوٓ أَ أَنَّهُ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ اللهِ النحل: ٢]

﴿ الَّذِينَ تَنَوَفَىٰهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَالِمِي آنفُسِهِم ۖ فَٱلْقَوْ ٱلسَّلَةِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعُ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيثُ مِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٢٨]

﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ [النحل: ٣٢] ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالَةُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّه

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيَّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَ اللَّهَ سَكِيعٌ اللَّهَ سَكِيعٌ اللهَ سَكِيعٌ اللَّهَ اللَّهَ سَكِيعٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ سَكِيعٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْهِ كَهَ حَآفِيرَ كَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَيْنِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ ۗ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [الزُّمَر:٧٥]

﴿ تَكَادُ السَّمَوَثُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمَّ وَيَهِمَّ وَيَعِمَّ وَيَهِمَّ وَيَعِمَّ وَكَالُمُ وَالْمَقُورُ الرَّحِيمُ ۞﴾ [الشورى: ٥]

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَّنَبُ النَّادِ إِلَّا مَلَتِهِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِذَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ النَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِينَبَ وَالْمُؤْمِثُونُ وَلِيقُولَ ٱلذِينَ أُوتُوا ٱلكِينَبَ وَالمُؤْمِثُونُ وَلِيقُولَ ٱلذِينَ فَلَا يَرْفَا اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِينَبَ وَالمُؤْمِثُونُ وَلِيقُولَ ٱلذِينَ عَامَتُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا فِي لَكُوبِهِم مِّرَثُ وَالْمُؤْمِثُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللهُ مِهَذَا مَثَلًا كَذَيكَ يُضِلُ ٱللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا فِي اللَّذِينَ إِلَا هُو مُواهِى إِلَا ذِكْرَى لِلْبَسَرِ اللَّهُ إِلَا لِلدَّرْدِ: ٣١]

﴿ وَلُوْ نَشَاتُهُ لِجَعَلْنَامِنَكُمْ مَّلَتَهِكُمُّ فِي ٱلأَرْضِ يَخْلَفُونَ ۞﴾ [الزُّخرُف: ٦٠]

ويواجه الله سبحانه المكذبين بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَكَتِكَةِ أَهَا وَلَاَ يَعْبُدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

يسأل الله ملائكته ويكلمهم- أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون-؟ - وهو يعلم - فيجيبون ربهم، قالوا: سبحانك تنزهت عن كل شيء أنت ولينا من دونهم...

أرسل الله ملائكته إلى إبراهيم يبشرونه بالحق وهو الذى استبعد فى أول الأمر أن يرزق بولد، وقد مسه الكبر، وزوجه عجوز عقيم، فرده الملائكة إلى اليقين، يقول تعالى: ﴿ وَنَيِئَتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِذَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمُا اليقين، يقول تعالى: ﴿ وَنَيِئَتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِذَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمُا اليقين، يقول تعالى: ﴿ وَنَيِئَتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِنَّ اللهُ ال

وهنا اطمأن إبراهيم إلى الملائكة، وثابت نفسه واطمأنت للبشرى.. الملائكة موفودون من الله بأمر منه ليبشروا إبراهيم بغلام، ويستغرب إبراهيم هذه البشرى من الملائكة الذين أرسلهم الله إليه، فيفهم عنهم ويسمع لبشراهم وهو مهيأ لذلك- فهل كان يعرف لغة الملائكة؟ أم هو رمز عرف من خلاله ما تعنيه الملائكة عن أمر الله. وراح يسأل الملائكة، ويستطلع سبب مجيئهم وغايته: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلمُرسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّا لَهُمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلمُرسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّا لَهُمَا اللهُ الله

قول من إبراهيم للملائكة في صيغة سؤال، وقول من الملائكة ترد عليه، وتبين له سبب إرسالهم حتى يقتنع بها جاؤا به، وبها حملوه إليه.. لقد أخبرته الملائكة بالنبأ كله، ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله، وعذابه لامرأته وقومه، وينتهى بذلك دورهم مع إبراهيم، ويمضون لعملهم مع قوم لوط...

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَرَمٌ مُنكَرُونَ ﴿ قَالُوا بَلْ جَنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَيْنَنَكَ بِالْمَحِقِ وَإِنَّا لَمَسْدِقُونَ ﴿ فَأَشْرِ مِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَيْنَنَكَ بِالْمَحْقِ وَإِنَّا لَمَسْدِقُونَ ﴾ فأميرون الله في المُنوب المُنافر أن وَلا يَلْنَفِت مِنكُو أَحَدُ وَالمَعْشُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ الله وَاتَّبِعُ أَدْبَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِت مِنكُو أَحَدُ وَالْمَعْشُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ وَالله وَاتَّبِعُ الْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَمْتُولاً مَ مَقْطُوعٌ مُتَعْمِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْلَقِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

إنهم الملائكة جاؤا للوط بهاكان قومه يمترون فيه من أخذهم بذنوبهم، وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون، تصديقا لعذاب الله، وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل بلا إبطاء..

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه، وهو فى حيرة بين واجبه لضيفه، وضعفه عن حمايتهم فى وجه قومه، فجاءه التوكيد بعد التوكيد لإدخال الطمأنينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه.. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت أحد منكم، وامضوا حيث تؤمرون.. وأوحى الله إليه ذلك الأمر وأطلعه على ذلك الأمر الخطير أن آخر هؤلاء القوم مقطوع فى الصباح، وفى ذلك النهاية الشاملة..

لقد أرسل الله ملائكته إلى إبراهيم بالبشرى، ولكنه نكرهم لأنهم لم يأكلوا طعامه، والملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض، فأصبح خائفا وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط، فالبشرى التى حملتها الملائكة لإبراهيم كانت بإسحق، وامرأته كانت عقيها لم تلد، ففاجأتها البشرى، وهى بشرى مضاعفة فمن بعد اسحق يعقوب. ولا عجب من أمر الله، وليس للعقل البشرى قول في ذلك.

﴿ وَلَقَدْ جَأَةَتْ رُسُلُنَا إِنَرِهِيمَ إِالْمُشْرَى قَالُواْسَلَمُا قَالَ سَلَمْ فَمَا لَمِثَ أَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ

ويطمئن إبراهيم إلى رسل ربه، ويسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه، وتذكر لوطا وقومه. إن إبراهيم أواه منيب، وهي صفات دعته أن يجادل الملائكة في مصير قوم لوط.. والجدال يتم عن طريق الكلام وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال ولكن الرد يأتيه بأن أمر الله فيهم قد قضى، وأنه لم يعد للجدال مجال: ﴿ يَكَإِبْرُهِمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا اللهُ فَيَهُمُ مَنْ مُولَدًا إِنَّهُ فَدْ جَانَهُ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ عَنْ هَذَا اللهُ فَيَهُمُ عَنْ مَذَا اللهُ فَيَهُمُ وَاللهُ فَيَهُمْ عَنْ هَذَا اللهُ فَيْهُمُ مَنْ وَوِدِ اللهُ فَيْهُمُ اللهُ قَلْمُ مَنْ وَوْدِ اللهُ فَيْهُمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ فَيْهُمُ مَنْ هَذَا اللهُ عَيْرُ مَنْ دُودٍ الله في اللهُ اللهُ واللهُ عَيْرُ مَنْ وَلِهُ اللهُ فَيْهُمْ عَنْ هَذَا اللهُ اللهُ فَيْهُمُ مَنْ وَلِينَا لللهُ فَيْهُمُ مَنْ وَلِينَا للهُ فَيْكُمْ مَنْ وَلِينَا لِهُ اللهِ فَيْهُمْ عَنْ هَذَا اللهُ عَيْرُ مَنْ دُودٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْكُمْ مَنْ وَلَهُ اللهُ اللهُل

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنَدَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود:٧٧]

والرسل أيضا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليكشف عن الحالات المرضية الفردية الشاذة - ظاهرة قوم لوط عجيبة - وهي تشير إلى مرض قد يحدث في أي زمان وأي مكان، إذ يتركون النساء إلى الرجال غالفين فطرة الله التي تهتدي إلى حكمة الخلق.. ولكن قوم لوط لم يستجيبوا لدعوته، وأحس بضعفه وليس له قوة: ﴿قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ

قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية - يكلمهم - الذين جاء الملائكة في صورتهم - وهو يتمنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة، وغاب عنه أنه يأوى إلى ركن شديد - ركن الله - الذي لا يتخلى عن أوليائه.

وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها، وبلغ الكرب أشده، كشف الرسل للوط عن الركن الشديد الذي يأوى إليه: ﴿ قَالُواْ يَنْلُولُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَاشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيْلِ وَلاَ يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلّا النَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ أَلِنَ مُوْعِدَهُمُ الصَّبَحُ أَلَيْسَ الصُّبَحُ بِقَرِيبٍ (١٠٥) [هود: ٨١]

وهكذا كانت من رسل الله الملائكة، وأوحى إليهم ربهم بتبليغ مضمون الله لأوليائه وأن يتم ذلك عن طريق الكلام والجدال، والله أعلم بها كان من شأنهم-.

عمر آدم ۹۳۰ سنة.

في النسخة العبرانية مات آدم قبل نوح بمقدار ١٢٦ سنة.

وفي نسخة يونانية مات قبل ولادة نوح بمقدار ٧٣٢ سنة.

جاء آدم على كون فيه كل مقومات الحياة: شمس – قمر – ماء...

آدم وشيت وإدريس أمم من قبل نوح.

مدة نوح طالت فشملت أمما متعددة.

وقد جاء ذكر آدم – عليه السلام – في غير موضع من سور القرآن الكريم، ذلك لأنه سر الخليقة كلها، وقد جعله الله خليفة في الأرض، واستوجب ذلك تكريمه، وسجدت له الملائكة، إلا أن أبليس أحدث معركة بإبائه ورفضه، وصورت سور القرآن الكريم التي ذكرت آدم معركته مع أبليس، وموقف إبليس من أمر الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حاوره في هذا الشأن، وانتهى الحوار بطرده ملعونا إلى يوم الدين..

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَى اللَّهُ فَلَنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِّهُ اللْمُواللَّهُ ا

لَا يَبْلَلْ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَدَتْ أَمْثُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْمُنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعَوَىٰ اللهِ ثُمَّ الْمِنْبُهُ رَبُّهُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهَ قَالَ الْمُيطَا مِنْهَا جَيِعًا لَمُعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَىٰ اللهِ اللهِ ١٢٣]

أمر الله ملائكته أن تسجد لآدم فاستقبلوا الأمر بالطاعة وسجدوا. وكان إبليس ضمن الذين صدر إليهم الأمر، ولكنه أبى ولم يأتمر بأمر الله ظنا منه أنه أرقى من آدم، فهو من نار، وآدم من طين. وعلى هذا الظن كان الإباء، فأوحى الله إلى آدم بهذا الإيحاء الذى يدل على اصطفاء الله لآدم بحيث أنه يوحى إليه أو يكلمه بإخفاء...

وليس هذا فحسب بل يناديه باسمه "يا آدم" هذا الذي أبي السجود لك، والذي أمرته فعصى هو عدو لك ولزوجك وللبشر جميعا. وأنا الذي أعددتك للخلافة وأعلم ما لا يعلم أحد. وكانت من رعاية الله أن ينبه آدم إلى عدوه، ويحذره غدره عقب نشوذه وعصيانه، والامتناع عن السجود لآدم، كما أمره ربه "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى" بالكد والعمل، وأنت في حمى من ذلك ما دمت في رحاب الفردوس "إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى" مادمت في رحابها.

ولكن آدم كان غفلا من التجارب، وهو يحمل الضعف البشرى تجاه الرغبة فى البقاء، والرغبة فى السلطان: ﴿ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

لقد لمس فى نفسه الموضع الحساس، فالعمر البشرى محدود، والقوة البشرية محدودة، ومن هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة، وإلى الملك العريض. ومن هنا يدخل عليه الشيطان، وآدم مخلوق بفطرة البشر وضعف البشر، لأمر مقدور وحكمة مخبوءة، ومن ثم نسى العهد، وأقدم على المحظور فَأَكُلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمُا سَوْءَ ثُهُمًا ﴾ [طه: ١٢١]

﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَبِهِ كَلِمَت فَنَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهِ قَالَمُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ قَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بعدما استغفر آدم وندم واعتذر ﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَ ﴾ [طه: ١٢٣]

هذا هو آدم الذي خلقه الله، وجعله خليفه في الأرض، يكرمه ويعلى قدره بسجود مخلوقاته له، وتتلاحق الآيات في سور متعددة من القرآن الكريم في تصوير هذا المشهد الرائع: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فَي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠]

- بعين البصيرة في ومضات الاستشراف- في ساحة الملأ الأعلى، نسمع ونرى من الكلام الموجه لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود، زمام هذه الأرض، وتطلق فيها يده، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين، والتحليل والتركيب، والتحوير والتبديل، وكشف ما في هذه

الأرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات، وتسخير هذا كله – بإذن الله – في المهمة الضخمة التي وكلها الله إليه.

إنه إيحاء التعبير العلوى الجليل، وهو يقول للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْمَارِينِ خَلِيفَةٌ ﴾ الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

ولماذا الملائكة؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وليكونوا شهداء على هذه المنزلة العظيمة، منزلة هذا الإنسان، فى نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة، وهو التكريم الذى شاءه له خالقه الكريم..

قول من الله عز وجل لملاثكته الذين قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾.

ويوحى قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال، أو من تجارب سابقة في الأرض، أو من إلهام البصيرة، ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق، أو من مقتضيات حياته على الأرض؛ وما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض، وأنه سيسفك الدماء. ثم هم بفطرة الملائكة البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق، وإلا السلام الشامل يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له، هو وحده الغاية المطلقة للوجود، وهو وحده العلة الأولى للخلق.. وهو محده العابة المطلقة للوجود، متحقق بوجودهم هم، يسبحون بحمد الله ويقدسون له، ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته.

لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا، في بناء هذه الأرض وعمارتها، وفي تنمية الحياة وتنويعها، وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها، على يد خليفة الله في أرضه. هذا الذي قد يفسد أحيانا، وقد يسفك الدماء أحيانا، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل..

ولا يزال الكلام متصلا، والحوار دائرا: ﴿ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا لَغَلَمُ وَنَ ﴾... الملائكة في الملأ الأعلى، وهذا حوار من ذلك السر الإلهى العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشرى، وهو يسلمه مقاليد الخلافة..

وعلم آدم الأسماء كلها - سر القدرة وطلاقتها على الرمز بالأسماء للمسميات. طلاقة القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها- وهي ألفاظ منطوقة - رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة، وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض. وإن الحياة ما كانت لتمضى في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. وليست الملائكة في حاجة إلى هذه الخاصية، لأنها لا ضرورة لها في وظيفتهم.. فلما علم الله آدم هذا السر، وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء، وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم، والإقرار بحدود علمهم.. هنا قال الحق: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِيّ أَعَلَمُ غَيْبُ السّبَوَرَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ويستمر الحوار مرة أخرى مع الملائكة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتِهُ كَمْ السّجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُواً ﴾

إنه التكريم فى أعلى صوره، لهذا المخلوق الذى يفسد فى الأرض ويسفك الدماء، ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة. لقد وهب سر الإرادة المستقلة التى تختار الطريق.

وتسجد الملائكة امتثالا للأمر العلوى الجليل – إلا أبليس- وينتقل الكلام من الله إلى آدم: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾

فقد أباح لهما كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة ربها كانت ترمز للمحظور الذي لابد منه في حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة.. ﴿ فَأَذَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ . عندثذ تمت التجربة: نسى آدم عهده، وضعف أمام الغواة.. ﴿ وَقُلْنَا الْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِلعَيْضِ عَدُولًا ﴾ ونهض آدم من عثرته: ﴿ فَلَلْقَنْ عَادَا مُعِنْ رَبِّهِ عَلَيْمًا فَا الْعَرْ اللهُ عَلَيْهًا ﴾ ..

نحن أمام الخطيئة الثانية من الحياة البشرية. كانت الخطيئة الأولى هى عصيان أبليس، وها هى الخطيئة الثانية تسفر عن عصيان آدم، وآدم هنا رمز للجنس البشرى كله.

أمر الله آدم أن يهبط من الجنة.. هبط آدم وحواء. كان أول شيء فعله على الأرض هو التوية: ﴿قَالاَرْبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَّتَحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ على الأرض هو التوية: ﴿قَالاَرْبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَّتَحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ كان هذا أقدم دعاء، وأول دعاء تردده جنبات الأرض، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء آدم وحواء.

ولقد جاء ذكر آدم في القرآن الكريم في تسع سور، تبدأ بسورة البقرة وتنتهى بسورة يس، وتردد اسمه في هذه السور خمسًا وعشرين مرة.

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنْ فَيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ص:٧١-٧٢]

قلت في نفس السياق ما ندرى نحن كيف قال الله، أو كيف يقول للملائكة؟ لكنه تكلم مع الملائكة - وهم كانوا قبل أن نكون - وما ندرى كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله? - ولكنهم تلقوا – ولا ندرى عن كنههم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله – وإن كان هذا البحث مختصا بالوقوف على من كلمهم الله حتى نكشف عن ماهية هذا الكلام وشفافيته، إلى جانب من كلموه وهو في عليائه، فهذا فضل كبير، وتكريم عظيم لمن كلموا الله، ولمن كلمهم الله.

ولقد خلق الله هذا الكائن البشرى من كثافة الطين، وعناصره هي نفسها عناصر الأرض، أما الجن فهم من شفافية النار.

ولقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشرى لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض..

ولقد استجاب الملائكة كلهم أجمعون لأمر ربهم كما هي فطرتهم: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ [ص:٧٣] سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله، وشعورا بحكمته فيها يراه: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ص:٧٤]

وكان إبليس مع الملائكة، وإن كان قد خلق من نار، وخلق الملائكة من نور. وكان مأمورًا بالسجود: ﴿ قَالَ يَكَانِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَلَسَكَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّا

الله يكلم إبليس ويناديه ﴿ يَهْإِبْلِينُ ﴾. يا لهذا الأمر الخطير، الله يكلم إبليس وينتظر منه أن يبين سبب عدم سجوده - ومن المؤكد أنه يعلم هذا السبب - فهاذا قال إبليس؟ وبم رد على سؤال الله له؟ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ لَمْ مُنَالِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴿ وَاللَّهُ وَالحَلْقَ كُلَّهُ عَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴿ وَاللَّهُ وَالحَلْقَ كُلَّهُ بِيدِ الله ، والقادر عليه فسواء من نار أو من نور أو من طين، هو خلق الله، ولنا أن ندرك قول الله لا يحتاج لجدل أو مناقشة. من أجل ذلك سجد الملائكة كلهم تقديرا لأمر الله. كيف تم ذلك؟ ومتى؟ كل أولئك غيب من غيب الله.

الغيب ما غاب عن الإدراك، والغيب المطلق ليست هناك مقدمات تدل عليها إلا صاحبها..

كان من المؤكد والله يأمر أن يسجد إبليس، وأن يمتثل لأمر الله، ولكنه الحسد والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم،

والذى يستحق هذا التكريم وهو الرد القبيح الذى يصدر عن الطبيعة التى تجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود...

إن الجمع فى حضرة الله، وكان يكفى هذا أن يكونوا فى الحضرة الإلهية فيستجاب لكل ما يصدر من أمر إلهى عال، وهنا جاء الأمر بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح: ﴿ قَالَ فَأَخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ ثَالَ فَأَخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقَ إِلَى يَوْمِ المخلوق المتمرد القبيح: ﴿ قَالَ فَأَخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقَ إِلَى يَوْمِ المُخلوق المتمرد القبيح: ﴿ قَالَ فَأَخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ لَعْنَقَ إِلَى يَوْمِ اللهِ اللهُ الل

والغريب أن إبليس يعرف قدر الربوبية والألوهية، ويطلب من ربه هذا الطلب، ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ [ص:٧٩]. والغريب أيضا أن الله يستجيب له ويجيبه لطلبه، ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْمَقْلِينَ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُنظَوِينَ ﴿ اللهِ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُنظَوِينَ ﴾ [ص:٧٩-٨٣]

ويستجب له الله، ولكن انظر: إنه يشهد بعزة الله وقوته التى لا تقهر، إبليس يشهد "فبعزتك" قسم وشهادة بأنه الرب المعبود "قال رب" ثم يشهد بأن لله عبادا صالحين مخلصين، لا سلطان لأحد عليهم، فهم فى رعاية الله وعونه وحفظه: "إلا عبادك منهم المخلصين".

وهنا فى نهاية هذا الحوار يأتى القول الفصل من الحق تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْح

إن عباد الله المخلصين لا خوف عليهم، وهم فى رعاية الله وفى نعيمه ورضوانه وجنته، وفى جهنم متسع لإبليس ومن تبعه من الناس أجمعين.. وهى المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم، يخوضونها على علم..

إن كلام الله سبحانه وتعالى مع الملائكة ينحصر فى خلق آدم واستخلافه، ولم يكن قبل آدم إلا الملائكة والجن الذى عاش فى الأرض فسادا، وقتل كثيرا.. ولذلك استنكر الملائكة أن يكون هناك خليفة يفسد فى الأرض ويعيث فيها، وهو ما يعلمونه عن الجن. وسؤال الملائكة لله: "أتجعل فيها من يفسد فيها" سؤال استفهام وتعلم، وليس سؤال اعتراض أو كبر..

والله سبحانه وتعالى هو الطرف الأعلى في الحوار، وهو تعالى لا يراجع إلا إذا أجاز لمن شاء من خلقه، وأن يراجع على سبيل التعليم أو الإلزام.

إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشري، فطرة أودعها الخالق في هذه الكينونة، وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته.

إنها قضية الفطرة والعقيدة تتمثل في هذا المشهد الفريد، مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب، المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود تؤخذ في قبضة الخالق فيسألها "ألست بربكم" فتعترف له سبحانه- بالربوبية، وتقر له سبحانه- بالعبودية، وتشهد له - سبحانه - بالوحدانية، وهي منثورة كالذر، مجموعة في قبضة الخالق العظيم.

إنه مشهد كونى رائع باهر، وإنه لمشهد عجيب فريد- خلايا لا تحصى تجمع وتقبض وتخاطب خطاب العقلاء، وتستجيب استجابة العقلاء، فتعترف وتقر وتشهد، ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب..

كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ الله من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم؟ وكيف خاطبهم "ألست بربكم" وكيف أجابوا: "بلى شهدنا"؟

كل هذا الذى نتساءل عنه، وعن كيفيته، وما هى لغة الخطاب فيه، وكيف تم ذلك؟ إنه غيب كذات الله، ولا يملك الإدراك البشرى أن يدرك كيف تم ذلك؟ وما طبيعة هذا الخطاب، واللغة التى تم بها الاستجواب..

إنها أفعال من ذات الله، ولا يمكن لنا أن ندركها.. لنا أن نفكر فيها، وأن نتأملها دون أن نحكم عليها، فكل فعل ينسب لله سبحانه لا مُناص من التسليم بوقوعه دون محاولة إدراك كيفيته، والله ليس كمثله شيء، فلا سبيل إلى إدراك ذاته، ولا إلى إدراك كيفيات أفعال.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَكَنَ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَذَا غَيفِلِينَ السَّنَ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَكَ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَذَا غَيفِلِينَ السَّنَ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة.

وجاءت نشرة الإنسان الأولى من طين، ثم جعل الله نسله من سلالة

من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.

ما أضخم الرحلة، وما أعظم المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين.. إنها يد الله المبدعة تصنع هذه المعجزة.. إنها يد الله التي سوت هذا الإنسان، وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان... ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَالَةً مِن مُلَا مَن مُلَا مَن مُلَا اللهُ عَلَى اللهُ مَن رُوع الله في هذا الكيان... ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسَلُهُ مِن سُلَالَةً مِن مُلَا مَن مُلَا الله مَن روح الله في هذا الكيان... ﴿ ثُرَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَاللَّهُ السَّمْع وَالْأَبْصَدر وَاللَّهُ اللَّهُ السَّمْع وَالْأَبْعَد وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَامَة عَالَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إنها النفخة من روح الله التي جعلت من هذا الكائن العضوى إنسانا ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني عميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية..

إن الإنسان يمر بأربعة مراحل منذ نشأته إلى أن يلقى الله:

المرحلة الأولى: مرحلة الذر هذه التي فطر الله الناس عليها، وفيها تتمثل قضية التوحيد والشرك...

المرحلة الثانية: هي مرحلة سعى الإنسان في الحياة الدنيا بها نعرفها منذ البداية حتى النهاية.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة البرزخ بعد أن يموت الإنسان، فيكون بين موته وبين اليوم الآخر برزخ. ويسمى عالم الموتى في قبورهم "أهل البرزخ".

المرحلة الرابعة: مرحلة البعث يوم القيامة، والناس يعرضون على ربهم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وتباينهم، وكل إنسان طائره فى عنقة، ويخرج له الله كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا..

هكذا، جمعت كل الآيات التى جاءت فى سور القرآن الكريم حول آدم، وقصة البشرية الكبرى، وحول معركة الإنسان والشيطان، وانتصار الحق على الباطل. وقدمت هذه الآيات فى مواضع مختلفة من هذا المؤلف وحسبنها ذكرت فى السور القرآنية، وقمت بالتعليق عليها، وإن كان العرض مكرورا، لكنه يحمل بعض اللقطات التى تختلف عن غيرها فى كل موضع، وتشير إلى معنى جديد يختلف عن غيره، وإن كان مكملا له، فكل مشهد له ومضاته بحيث لو جمعت هذه الومضات بعضها إلى بعض، فهى تكون فى النهاية الشعلة التى تحملها للأجيال لتستضئ بها، وتنير لها الطريق نحو الهداية والرشاد، ولتقف على سر الخلق، وكنه الحياة، ومعرفة الثمرة المرجوة من هذه الرحلة العجيبة فى الكون كله..

## البشرية الأولى:

يعهد الله لآدم وزوجه بأمره فى حياتها، لتبدأ تربيته لهما وإعدادهما لدورهما الأساسى، الذى خلق الله له هذا الكائن، وهو دور الخلافة فى الأرض – كما قال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]

يكلم الله الملائكة، وهم أول من كلمهم الله، ويخبرهم ويعلمهم عن دور الخلافة في الأرض. ليكون أمر الله في النشأة وفي الحياة..

﴿ وَلِيَهَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مَتَكُونَا مِنَ الظَّلَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّاعِرَافِ: ١٩]

يكلم الله آدم ويأذن له ولزوجه بالمتاع الحلال، لتبدأ البشرية بهذا الأمر الإلهى، ووصى بالامتناع عن المحظور، ولابد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد، وأن يدرب نفسه على ضبط رغباته وشهواته، وأن تكون له إرادة، يستعلى بها على هذه الرغبات والشهوات.. هذه هى خاصية الإنسان، التى يفترق بها عن غيره، ويتحقق بها فيه معنى "الإنسان".

ويأتى دور إبليس، ذلك المتمرد، فراح يداعب شهوات الإنسان ورغباته: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ إِبُبْدِى لَمُمَّا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا وَرغباته: ﴿ فَوَسُوسَ لَمُمَا الشَّيْطَانُ إِبْبُدِى لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَيْدِينَ اللهُ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا كُن النَّصِيمِينَ اللهُ الأعراف: ٢٠-٢١]

وهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتها.. فهذا كان هدفه: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ بِهِمَا فَهذا كان هدفه: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ بِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدُكُمَا مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَيْلِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْ هَنَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَيْلِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ هَنذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا مَلكُونا مَلكُونِ أَوْ تَلْعُونا مِن اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا مَلكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولِ عَلَى ع

117

يداعب رغائب الإنسان الكامنة.. إنه يجب أن يكون خالدا لا يموت أو معمرا أجلا طويلا كالخلود، ويجب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر المحدد.

ونسى آدم وزوجه - تحت هذا التأثير - أنه عدوهما الذى لا يمكن أن يدلها على خير، وأن الله أمرهما أمرا عليهما طاعته سواء عرفا علته أم لم يعرفاها، وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله، فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذى لا يبلى فلن ينالاه "نسيا هذا كله، واندفعا يستجيبان للإغراء، وفَذَلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَا ذَاقا الشَّجَرَة بَدَتَ لَمُمَا سَوْء تُهُمَا وَطَفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ المُنتَقِقَ وَالْدَلُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ أَنْهَا مَن تِلكُما الشَّجَرَة وَاقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُاعَدُونً مُنْهِينًا فِي الأعراف: ٢٢]

لقد تمت الخدعة، لقد أنزلها الشيطان بهذا الغرور من طاعة الله إلى معصيته، فأنزلها إلى مرتبة دنيا؛ ولقد شعرا الآن أن لها سوآت، وسمعا عتاب الله وتأنيبه لها على المعصية، وعلى إغفال النصيحة: "وناداهما ربها ألم أنهكها عن تلكها الشجرة وأقل لكها إن الشيطان لكها عدو مبين". فكيف كان النداء، وكيف سمعاه، فهو كها خاطبهها أول مرة، وكها خاطب الملائكة، وكها خاطب إبليس... كلها غيب لا ندرى عنه إلا أنه وقع، وأن الله يفعل ما يشاء..

وأمام هذا النداء العلوى، يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد، إنه ينسى ويخطىء.. إن فيه ضعفا يدخل منه الشيطان. إنه لا

يلتزم أبدا ولا يستقيم أبدا، ولكنه يدرك خطأه، ويعرف زلته، ويندم ويطلب العون من ربه والمغفرة.. إنه يتوب ويعود إلى الله ويرجع، لا يلح كالشيطان في المعصية، ولا يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية.. ﴿قَالَارَبُّنَا ظَلَمْنَا اللَّهُ عَنْ الْخَصِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إنها خصيصة الإنسان التي تصله بربه، وتفتح له الأبواب إليه... الاعتراف والندم والاستغفار، والشعور بالضعف، والاستعانة به، وطلب رحمته، مع اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته .. وإلا كان من الخاسرين. ﴿ قَالَ الْمَيْطُوا بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ مِن الخاسرين. ﴿ قَالَ الْمَيْطُوا بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ الله عِينِ الله قَالَ فِيهَا تَحَيُّونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُعْتَرَجُونَ الله والأعراف : ٢٤-٢٥]

وهبطوا جميعا.. هبطوا إلى هذه الأرض، هبطوا جميعا ليصارع بعضهم بعضا، ولتدور المعركة بين الخير والشر، وليتم البلاء، ويجرى قدر الله بها شاء..

وكتب على آدم وذريته أن يستقروا فى الأرض، ويستمتعوا بها فيها إلى حين، وكتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا، ثم يخرجوا منها فيبعثوا.. ليعودوا إلى ربهم فى نهاية الرحلة الكبرى..

لقد جعل الله الأرض مقرا صالحا لنشأة الإنسان، خلق له كل شيء قبل أن يخلقه، وأوجد له أسباب الحياة على هذه الأرض، بجوها وتركيبها

114

وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر، ودورتها حول الشمس، وميلها على محورها، وسرعة دورتها، والله قد أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته، وبنمو هذه الحياة ورقيها معها.

وهذا الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض، قادرا على تطويعها واستخدامها، بها أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته.. يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَّكُمُ فِيهَا مَعَيْشٌ قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّاعِرَافَ: ١٠]

وتبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة، تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان في احتفال مهيب، في رحاب الملأ الأعلى.. يعلنه الله زيادة في الحفاوة والتكريم، وتحتشد له الملائكة..

مشهد خطير، وحوار مثير.. حوار بين الله وملائكته، بالقول لهم، والملائكة خلق آخر من خلق الله، لهم خصائصهم ووظائفهم، وهم أول من كلمهم الله لأنهم الخلق الأول، ولا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهم.. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، كلمهم الله أن يسجدوا لآدم فقد سجدوا مطيعين منفذين لأمر الله، لا يترددون، ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية.. هذه طبيعتهم، وهذه خصائصهم، وهذه وظيفتهم.. وهنا تتمثل الطاعة المطلقة في ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله..

وكان الحوار مع أبليس أيضا شيئا مثيرا، والكلام معه أمر يستوقف المرء عنده، ويستوجب دراسته ومناقشته وتحليله، فإذا كان الله تعالى قد أجرى حوارا مع إبليس، يكلم أبليس، ويكلمه أبليس، وإبليس خلق غير الملائكة لقوله تعالى : ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ٤ ، فهم خلق آخر كذلك غير الملائكة، لا نعلم عنهم كذلك إلا ما نبأنا الله من أمرهم، وإبليس خلق من نار فهو من غير الملائكة بلا جدال، وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة، في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل ميلاد هذا الكائن الفريد..

إبليس يكلم الله، والله يكلمه، يكلم الله وقد امتنع عن تنفيذ أمر الله - سبحانه- وعصاه.. ما الذي حاك في صدره، وما التصور الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه، وهو يعرف أنه ربه وخالقه، ومالك أمره، وأمر الوجود

لقد حكم إبليس نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة: ﴿ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ لَقَدَ عَلَقَتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينِ ﴿ وَهُ يعلم أَن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره، ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه، بمنطق من عند نفسه.. فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه: ﴿ قَالَ فَآهَمُ طِينًا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَآخُرُجُ إِنَّكَ العاجل الذي تلقاه لتوه: ﴿ قَالَ فَآهَمُ طِينًا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَآخُرُجُ إِنَّكَ مِن الشَّاعِينَ ﴿ وَالْعَرافَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالَاللَّالَلْلَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إن علمه بالله لم ينفعه، واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه، فهو لم يكن ينقصه الاعتقاد.

لقد طرد من الجنة، وطرد من رحمة الله، وحقت عليه اللعنة، وكتب عليه الصغار.. ولكنه لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب، ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم، ثم ليؤدى وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمخضت، فيه: ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظِينَ اللَّهِ عَالَ فَيْمَا أَغُويْدَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ لَاَيْنَاهُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَكَن شَمَآبِلِهِمْ وَكَن شَمَآبِلِهِمْ وَكَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ مُنكِرِين ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

إن الإصرار المطلق على الشر، والتصميم على الغواية.. إنه الشر الأصيل العامد القاصد العنيد... لقد كلم إبليس ربه وسأله أن ينظره إلى يوم البعث، والغريب أن الله يستجيب إلى طلبه فى الإنظار، ولكن إلى "يوم الوقت المعلوم"، وكان يمكن ألا يستجيب الله لطلبه وهو المعاند المصر على عناده، ولكن نشاء حكمة الله أن يدع هذا الشر فى الدنيا، حتى يميز الخبيث من الطيب، ويعرف المصدق من غير المصدق.. من أجل ذلك أعلن إبليس أنه سيرد على تقدير الله له بأنه سيغوى من يلقاه من بنى الإنسان.. تقدير الله له الغواية وإنزالها به، بسبب معصيته "فبها أغويتنى" يعنى فلأنك جعلتنى مختارا فإنى اخترت المعصية، واخترت أن أغوى ذلك المخلوق الذى كرمته، والذى بسببه كانت مأساتى ولعنى وطردى..

إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم، يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه، وأنه سيأتى البشر من كل جهة، للحيلولة بينهم وبين الإيهان والطاعة.. وهو مشهد حى شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر فى محاولته الذاتية لإغوائهم، فلا يعرفون الله، ولا يشكرونه، اللهم إلا القليل الذى يفلت ويستجيب: "ولا تجد أكثرهم شاكرين".

لقد استجاب الله لإبليس، وأجيب إلى ملتمسه، لأن قدرة الله - سبحانه- اقتضت أن يترك الكائن البشرى يشق طريقه، بها ركب فى فطرته من استعداد للخير والشر، وبها وهبه من عقل "وهديناه النجدين"، وبها أمده من التذكير والتحذير على أيدى الرسل.. كها اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية وأن يصطرع فى كيانه الخير والشر، وأن ينتهى إلى إحدى النهايتين..

ولذلك كانت استجابته لإبليس.. ولكنه يعلن طرد إبليس لا معقب عليه، طرده مذموما مقهورا، وأن يملأ جهنم منه وعمن يتبعه من البشر.

﴿ قَالَ النَّرُجُ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًا لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ لَا الله – سبحانه – لإبليس فرصة الإغواء، وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقا للابتلاء، الذي قضت قدرته أن تأخذ به هذا الكائن، وتجعله به خلقا متفردًا في خصائصه، لا هو ملك ولا هو شيطان، لأن له دورا آخر في هذا الكون، ليس هو دور الملك ولا هو دور الشيطان..

1 7 7

## إبليس:

إبليس: وكان اسمه عزازيل.

أبلس من رحمة الله: أي يئس.

وأبلس فلان: إذا سكت غما.

الإبلاس: الانكسار والحزن.

وقد جاء ذكر إبليس فى القرآن فى غير موضع من السور، وقد عصى الله حين أمره بالسجود لآدم.

وقد جاء خلق الشيطان سابق للإنسان فى الخلق.. أما كيف هو، وكيف كان خلقه؟ فذلك شأن لا نستطيع أن ندلى فيه بدلو- وإن كنا ندرك من صفاته بعض صفات نار السموم: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن مَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]

وقد عنى بالجان إبليس، أبو الجن، خلق من قبل آدم عليه السلام من نار السموم التي تقتل بحرها..

وكان الجن من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن.. وقيل لهم جن لأنهم استجنوا، أى استخفوا عن عيون بني آدم.

ومن هنا يمكن أن نعرج إلى ما يقرره الإسلام عن حقيقة الجن، فهم لهم حقيقة موجودة فعلا. ومنهم الصالحون، ومنهم الضالون المضلون، وأنهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم، بل يرهقونهم، وأنهم لا يعلمون الغيب، ولم تعد لهم صلة بالسماء، وأنهم لا صهر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى – ولا نسب. وأن الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة.

وقد سخرت طائفة من الشياطين لسليهان، وأن إبليس وقبيله من الجن، وكيان الجن غير مرثى للبشر، في حين أن كيان الإنس مرثى للجن: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَةُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اللهِ الرحمن: ١٥]

وإذا كان إبليس قد كلمه الله، واستمع إليه وهو يكلمه، إلا أنه لم يكن لعالم الجن اتصال بالسماء، أو كلام مع الله.

وإن كان فى مقالة الجن التى أوحى بها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما يشهد بوحدانية الله، ونفى المصاحبة والولد، وإثبات الجزاء فى الآخرة، وأن جزاءه عادل. وهذه الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده، وأن العبودية هى أسمى درجة يرتفع إليها البشر.

والغيب موكول لله وحده، لا تعرفه الجن، وإن كانوا يدعونه حتى دلت الأرضة على موت سليهان الذى كانوا فى خدمته، فوقعت عصاه التى كان يتوكأ عليها، وكانوا يحسبونه حيا. فلما خر سليهان ساقطا بانكسار منسأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين من الخدمة حولا كاملا بعد موت سليهان.

لكن مع هذا فقد قالت الجن حين استمعت إلى القرآن: ﴿فَقَالُواْ إِنَّا

سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبَا اللهُ يَهْدِئ إِلَى الرُّشْدِفَامَنَا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ مِرَبِّنا أَحَدًا ﴾

ثم نزلت الآية بالوحى على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وإنها أوحى إليه قول الجن...

وقيل: إن الجن لما استمعت إلى سورة الرحمن، كلما ذكر قول الله: ﴿ فَيَا يَنِ عَالَا اللهِ عَنْ عَالِكُ رَبِنا كَذَب فلك الحمد.. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا ٓ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ نَكذَب فلك الحمد.. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا ٓ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ نَكذَب فلك الحمد.. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا ٓ إِلَىٰكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَذَا إِلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقُومَانُ لَا يُعْمِنُونَ اللّهُ وَإِنّا قُرِئَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ ال

يقول الحق: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ خَلِقً بَشَكُرًا مِّن صَلْصَنْلِ مِّن حَمَلٍ
مَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ
الْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلْلِيسَ أَنَى آن يَكُونَ مَعَ السَّيجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ، مِن
يَتْإِلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّيجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ، مِن
صَلْصَنْلِ مِنْ حَمْلٍ مَسْنُونِ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ

## اللَّعَنَهُ إِنَّى يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٥٠ ﴿ [الحِجر: ٢٨-٣٥]

الله يقول للملائكة، يخاطبهم، يناديهم.. أين قال، وكيف قال، وبأى لغة كان الكلام؟. كل أولئك علمه عند الله، وهو غيب، ليس علينا إلا أن نؤمن به ونصدقه، ولكن ما يهمنا أنه قد تم بين الله وملائكته كلام..

ولماذا الملائكة ليعلموا كنه الإنسان الذى اختاره الله ليكون خليفة فى الأرض. هذا الإنسان خلق من سلالة من طين، وخلق من سلالة من ماء مهين، وأن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طين هذه الأرض، ومن عناصره الرئيسة التى تتمثل بذاتها فى تركيب الإنسان الجسدى، وتركيب الأحياء أجمعين، وأن هناك أطوارا تشير إليها كلمة "سلالة".

على أن طبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله، أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم، فهى روح الله تنقل هذا التكوين العضوى الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم.

قال الله للملائكة، وقوله تعالى إرادة، وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد، فحقيقة تكوين الإنسان يقررها القرآن. أما كيف تلبست نفخة الأرض الأزلى الباقى بالصلصال المخلوق الفانى.. فهذا جدل لا نخوض فيه، وإنها هي إرادة الله – سبحانه –.

أمر الله ملائكته أن تسجد لهذا المخلوق من البشر، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين. وإبليس خلق آخر غير الملائكة، فهو من نار، وهم من نور، فلا غرابة أن يأبي إبليس وأن يعصي ويتكبر، والملائكة من طبيعتهم الطاعة.

وما يهمنا هنا هو الذين كلمهم الله والذين كلموه. لقد كلم سبحانه الملائكة فهم أحباؤه، وكلم الصالحين فهم عباده، وأوحى إلى الرسل وإلى غيرهم ممن يختار، فهم أصفياؤه، أو اختارهم لنفسه. أما أن يكلم الله إبليس، ويكلمه إبليس، فهذا هو الذي يحتاج إلى وقفه.. فقول الله تعالى له: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" قاطع فى أن الأمر قد صدر له، وليس من الضرورى أن يكون هذا الأمر هو أمره للملائكة، فقد يصدر إليه معهم لاجتهاعه بهم. وقد يصدر إليه منفردا.

ولا يذكر تهوينا لشأنه، وإظهارا للملائكة في الموقف. ولكن من المؤكد أنه ليس من الملائكة: "قال يا أبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون". تلك منهجية المستكبرين الذين يتصورون أنهم فوق البشر، وأن البشر دونهم. طبيعة نشاهدها في كل زمان وكل مكان، فطبيعة الغرور والاستكبار والعصيان من طبيعة الشياطين الأشرار الذين فقدوا عقولهم، وأعانتهم أموالهم وقوتهم على الظلم والفساد والاستبداد.

فإبليس يتشامخ برأسه المغرور يقول: لا أسجد لبشر خلقه الله من طين، ومن شأنى العظمة لأنى خلقت من نار.. تماما كما يحدث بين طبيعتين في حياتنا اليومية، فيتبجح الثانى على الآخر أنه من نسل كذا وكذا، وأنه ابن

جلا وسوف يكيل له فيها بعد، ولسوف يرى أنه عظيم، وأنه من وسط غير وسطه ومن فئة غير فئته، وأنه من أصل ذى حسب ونسب، وسطة لم يبلغها مثله أحد.

ومع ذلك فإن إبليس يطلب من ربه الانتظار بعد أن طرده ملعونا إلى يوم الدين، جزاء العصيان والشرور.. وإنك لتسمع كلا ما يحار العقل فيه: "قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون"... ما هذا الأدب؟ إنه يعترف بربوبيته، وأنه رب خالق منعم، فلم هذا الجحود إذن والنكران؟ أهى طبيعة الأشرار، أم هو التعالى والكبرياء..

المهم إبليس يطلب من الله النظرة إلى يوم البعث. لا يندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم الذى اعترف بربوبيته، وبأنه مالك الملك، ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم، ولكن يريد أن ينتقم... ويرد الله على كلامه، ويجيبه لطلبه "قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم". وكان من الممكن ألا يجيبه الله لما يريد، لكن شاء ذلك لحكمة مفادها أن الناس مختارون كإبليس الذى جعله الله مختارا كما قال: "بما أغويتنى" أى فأنت الذى جعلتنى مختارا، فاخترت طريق الغواية والضلال، وتركت طريق الهدى والرشاد. والناس كذلك خلقوا مختارين، فمنهم من يضل.. وهديناه النجدين.

ما هذا الوقت الذي استغله إبليس في كلامه مع الله عن طريق كثرة الأسئلة وينتظر الرد عليها؟ وكان يمكن أن يكتفي بسؤال واحد.. ألأنه أراد

بذلك أن يطول كلامه مع الله، فيثبت أن الله استجاب له في كل ما طلب. أم أنه من خلق غير خلق البشر، فله خصوصية عند الله؟

﴿ قَالَ رَبِ بِمَا أَغْوَيْنَنِي لَأَزْيِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾ [الحِجر:٤٠]

ويحدد إبليس ساحة المعركة.. إنها الأرض. وحدد عدته فيها.. إنه التزيين والإغراء. فليفطن الناس إلى عدة الشيطان، وأن يتصلوا بالله ويعبدوه فليس للشيطان سطة على عباد الله المخلصين.

يقرر إبليس ذلك، وهو يدرك ألا سبيل إلى سواه لأنه سنة الله، أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه، وأن يحميه ويرعاه، ومن ثم كان الجواب: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَطَّ عَلَىٰ مُسْتَقِيمً ﴿ اللهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ النَّهَ عَلَىٰ مِنَ الْفَاوِينَ اللهِ اللهِ قهى قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ومع مشهد إبليس الملعون، يهدد ويتوحد، فبعد أن قال الله للملائكة – يأمرهم ويتكلم معهم – اسجدوا لآدم، لهذا الذي خلقت بيدى، فسجدوا والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. إلا أن أبليس – ولعله كان ضمن الملائكة – قال في سؤال تعجبي أأسجد لمن خلقت طينا – ومن السياق نلحظ أنه قال لله – وإلا لمن قال؟ وهذا القول كلام، الله يقول للملائكة، والملائكة تطيع، وإبليس يرد على القول بقول مثله مستنكرا هذا الأمر، ومعترضا على

السجود لبشر خلقه الله من طين، وهو خلق من نار. ومن أجل ذلك هو عظيم ولا يسجد لشخص أقل منه. إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين، ويغفل نفخة الله لهذا الطين، ولنسمع قول الله حول هذا المشهد: ﴿وَإِذْ قُلْنَا الْمَلَةِكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَ الْمَلَةِكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمِنْ خَلَقْتَ طِينَ الْمَلَةِكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَهُ فَلَا اللّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَإِنْ أَخَرْتَينِ إِلَى يَوْمِ اللَّهِيمَةِ لَا أَوْمَنِكَ وَلَا اللَّهِيمَ عَلَى لَإِنْ أَخَرْتَينِ إِلَى يَوْمِ اللَّهِيمَةِ اللَّهَ عَلَيْهِمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِعَنْدِكَ وَرَجِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْولِ وَالْأَوْلَيْدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلّا وَرَجِلِكَ وَكُولًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَفَلَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَفَلَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَفَلَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سُلُطَنَّ وَكَفَلَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ وَكَفَلَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سُلُطَنَ وَكُفُلُ بِرَيِّكَ وَكُولِكُ وَلَالًا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سُلُطَالًا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

وأبى إبليس للانصياع لأمر الله، فلن يسجد لهذا المخلوق، الذى يعرض بضعفه واستعداده للغواية: ﴿ قَالَ أَرَهَ يَنكَ هَذَا اللَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ أترى هذا المخلوق الذى جعلته أكرم من عندك، تبجح فى الكلام، وتطاول على الله، ثم يطلب ﴿ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فلا ستولين عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم، وأجعلهم فى قبضة يدى أصرف أمرهم.. ونسى قدرة الله، ويغفل عن استعداد الإنسان للخير والهداية، وأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

وإذا كان الإنسان لديه استعداد للشر والغوية، فهو أيضا لديه نفس الاستعداد للخير والهداية، وهذا يرجع إلى الاتصال بالله من عدمه. فإذا اعتصم بالله ارتفع وسها، وإذا تخلى عن الله، تخلى الله عنه، وكان الشيطان قرينة.

وتشاء قدرة الله وإرادته أن يطلق الزمام لرسول الشر والغواية، يحاول محاولته مع الإنسان: ﴿ قَالَ آذَهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّدَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآةُ مُوْدُرًا ﴾

اذهب فحاول محاولتك. اذهب مأذونا فى إغوائهم، فهم مزودون بالعقل والإرادة يملكون أن يتبعوك، أو يعرضوا عنك" فمن تبعك منهم" مغلبا جانب الغواية فى نفسه على جانب الهداية، معرضا عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطان، غافلا عن آيات الله فى الكون، وآيات الله المصاحبة للرسالات: ﴿ فَإِنْ جَهَنَّهُ مَ جَزَاً وُكُم أَنت وتابعوك ﴿ جَزَاءٌ مَوْفُورًا ﴾.

ولإبليس أن يستخدم وسائله كلها فى إغواء البشر " وَعِدَّهُمْ وَمَا يَوِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا" فلتغوى من تشاء، ولكن هناك من لا سلطان لك عليهم لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن بطشك وغيك ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ الفصام القلب بالله، واتجه إليه بالعبادة، متى ارتبط بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها. متى أيقظ فى روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت.. فلا سلطان

حينتذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله، وهذا الروح المشرق بنور الإيهان "وكفى بربك وكيلا" يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان.

ولقد تكررت مشاهد إبليس في هذه المعارك، وعرض القرآن لها في غير موضع من سوره، ذلك ليذكرنا دوما بطاعة الله، ويحذرنا من الشيطان، وأن من يطع الله ورسوله، فهو في منجاة من الشر والهلاك.

وإنك لتعجب وأنت تشاهد هذه اللقطات عن الحوار الذى بين إبليس وبين الله وملائكته، وأن أبليس يعترف بربوبية الله، ويؤمن باليوم الآخر، ويدرك أن الله الذى خلقه، وخالق كل شيء قادر على أن يعطى ويمنع، وكان يمكن أن يمنع إبليس من هذا الذى رأينا كله، ولكنها إرادة الله أعطاه ما أراد، وتركه يعيث في الخلق فسادا ليبلو الناس، فمنهم مؤمن، ومنهم عاص. ولن يلق الخير كله في الحياة الدنيا والآخرة إلا من اتقى الله ورعاه.

وينطلق الشيطان ينفذ وعيده، ويستذل عبيده، ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن، فهاله عليهم من سلطان. ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى، ثم يوجد فى الناس من يتبع هذا الشيطان، ويستمع إليه، ويعرض عن نداء الله له وهدايته. والله رحيم بالعباد يعينهم ويهديهم وييسر لهم المعاش، وينجيهم من الكرب والضر، ويستجيب لهم فى موقف الشدة والضيق، ثم إذا هم يعرضون ويكفرون.

ويأتى من بنى آدم ومن يتخذ ذرية إبليس أولياء من دون الله ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ ۗ لِلْمَلَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ اللهِ اللهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞﴾ [الكهف: ٥٠]

ونعود للقصة مرة أخرى، ونكرر كلام الله لملائكته بأمر السجود لآدم، وهم مطيعون له فسجدوا ماعدا إبليس، فقد كان من الجن، فأخذته العزة بالإثم، وعصى ربه، وفسق أى خرج عن أمر ربه- واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل فى تلبيته دواعى المعصية، والتولى عن دواعى الطاعة، ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء، وليس لديهم علم، ولا لهم قوة، فالله لا يتخذهم عضدا فتكون لهم قوة.

شياطين الجن والإنس يعتمدون على ما فى التكوين البشرى من نقاط الضعف.. شياطين الجن والإنس يزيدون فى الضلال، لا يكلمون ولا يسأمون ولا يسكتون.

وإذا رأيت الشريهاجم أحدا فتلك شهادة بأن من يهاجمه رجل صالح من الذين يجبهم الله. أما إذا هاجم الصلاح شخصا فاعلم أن الشخص على ضلال، وعلى ذلك فالشيطان جندى من جنود الإيمان.

۱۳٤

ذكر نوح فى القرآن ثلاثا وأربعين مرة فى ثمان وعشرين سورة، وله سورة كاملة باسمه. وهو على رأس قائمة أولى العزم من الرسل ترتيبا: نوح- إبراهيم – موسى – عيسى – محمد.

جده الأعلى آدم، وجده الأقرب إدريس، الذى رفعه الله مكانا عليا فى السهاء الرابعة.

كان بين آدم ونوح عشرة قرون- كها جاء في صحيح البخارى ، عن ابن عباس - رضى الله عنهها-.

وكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد الطوفان، وهو من أطول الأنبياء عمرًا وأشدهم بلاء، وأوسعهم صبرا، كان كثير الشكوى لله عز وجل وكان من القانتين.

عرض على قومه وهو يدعوهم كها جاء فى سورة: الأعراف ويونس وهود ولمؤمنون والشعراء، وهم يكذبونه بعد أن واجههم بحجته الواضحة، ومنطقه السليم، ولم يجد بد من أن يتوجه إلى الولى الوحيد، والناصر الفريد، الذى لا ملجأ سواه للمؤمنين، فنادى ربه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْى كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ مَتَمَا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله وَمِن مَعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والل

ولا يبتغى جاها ولا مالا: ﴿ فَأَغَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ السَّعْرَاء: ١١٩-١٢]

وهكذا استجاب الله لنداء نوح، وهو يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيهان والطغيان في فجر البشرية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾.

لقد أوحى الله إلى نوح بأن القلوب المستعدة للإيهان قد آمنت ، أما البقية فليس فيها إستعداد ولا اتجاه، وهو أعلم بعباده، وأعلم بالممكن والممتنع، فلم يبق مجال للمعنى في دعوة لا تفيد، ولا عليك بها كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحد واستهزاء. ﴿وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا نَبْتَيْس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنْفُلُك بِأَعْيُنِنَا رَوَحِينا وَلا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا نَبْتَيْس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ﴿ وَيُصَنَّعُ ٱلفُلْك بِأَعْيُنِنَا رَوَحِينا وَلا مَن قَدْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْهِ مَلاً فَي اللَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُخْرُوا مِنَا فَإِنَا نِسَخَرُوا مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴾ مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نِسَخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴾ [هود:٣٦ -٣٨]

لا تحس بالبؤس والقلق، ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم - دع أمرهم فقد انتهى - لقد تقرر مصيرهم، وانتهى الأمر فيهم، فلا تخاطبنى فيهم، لا دعاء بهدايتهم، ولا دعاء عليهم.

ويصنع نوح الفلك برعاية الله وعلمه وتعليمه، وتحمل من آمن معه، وهى تجرى بهم فى موج كالجبال، ونادى نوح ابنه ليركب معه، فأبى وقال: سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء، وترسو السفينة رسو استقرار على جبل

وتستيقظ فى نفس نوح لهفة الوالد المفجوع: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّابَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَالْاَكُ الْمُودِ: ٤٥]

لقد وعدتنى بنجاة ابنى، ووعدك الحق، وهو من أهلى، قالها يستنجز ربه وعده فى نجاة أهله. وجاءه الرد بالحقيقة التى غفل عنها - فالأهل - عند الله ليسوا قرابة الدم، إنها هم قرابة العقيدة، وهذا الولد لم يكن مؤمنا، فليس إذن من أهله، وهو النبى المؤمن. جاءه الرد فى قوة وتقرير وتوكيد: ﴿قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لِيَسَمِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ فَلاَتَ عَلْنِ مَالِيسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن يَنُوحُ إِنَّهُ رَبِي المؤمن. عَامَ الرّذِي فَا قوة وتقرير وتوكيد: ﴿قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ رَبِي المؤمن المؤم

نوح ينادى ربه ويدعوه، والله يستجيب له ويرد عليه. ما أروع هذا التخاطب بين ذات الجلال، وبين عبد من عباده، فى أمر من أمور الدين والعقيدة.

﴿ قَالَ رَدِ ، إِنِّ آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ، عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُ وَمَالَكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ، عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

وأدركت رحمة الله نوحا تطمئن قلبه، وتباركه هو والصالح من نسله، فأما الآخرون فيمسهم عذاب أليم ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَئِهِ مِّنَا وَبَرَكَنْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْمِ مِنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَيَلَ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَئِهِ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَعَلَىٰ أَمْمُ سَنْمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وكانت النجاة والبشرى لنوح، ولمن يؤمن من ذريته، والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع الحياة الدنيا، ثم يمسهم العذاب الأليم.

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكَ الْفَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوَمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا أ فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْمُنْقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [هود: ٤٩]

تقرير بحقيقة الوحى التى ينكرها المشركون، فهذا القصص غيب، ما كان يعلمه النبى، وما كان معلوما لقومه، إنها هو الوحى من لدن حكيم خبير.

في هذا المشهد، مشهد سفينة نوح وهي تجرى بهم في موج كالجبال، ينادى نوح ابنه- بكلمة - يا بني اركب معنا، ويأتيه الرد من ابنه، قال: - يكلمه - أيضا، سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء، ويفصل بينها حقيقة الإيمان مع هذا القول: ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيُومَ مِنْ آمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهِ ﴾

ویأتی نداء آخر من نوح بعد أن استوت السفینة علی الجودی- کلام بینه وبین ربه – الأول کان کلاما بینه وبین ابنه فی هذه المعرکة، ثم کلام بینه وبین الله- من وراء حجاب- "ونادی نوح ربه- کلمه – قال: رب إن ابنی من أهلی" وفی روعة الخطاب من الحق تبارك وتعالی مع نوح یعلن له النتیجة، وهو ینادیه باسمه: قال یا نوح إنه لیس من أهلك" ولا تسألنی ما لیس لك به علم لأنه عمل غیر صالح.

ويستمر الحوار في روعته، وفي أدب جم، يرد نوح على الله في غير

144

تباطئ: "قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم" وتنتهى بلاغة الحطاب، وروعة الكلام بفعل مبنى للمجهول: ﴿ قِيلَ يَكُوحُ أَهْمِطْ بِسَلَامِ مِنَا الحطاب، وروعة الكلام بفعل مبنى للمجهول: ﴿ قِيلَ يَكُوحُ أَهْمِطْ بِسَلَامِ مِنَا عَذَابُ وَبَرَكُنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُو مِتَن مَعَلَى وَأَمَّمُ سَنُمَيَّهُ مُمْ يَمَسُهُ مَعْ مَنَا عَذَابُ الله الله المعقل البشرى، المخلوق على الفطرة أن القائل هو الله سبحانه جل جلاله. وهذا الذي يقصه علينا القرآن هو غيب يوحيه الله لرسوله، ويعلمه به ليكون ذكرى للعالمين.. ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكَ الْفَيْفِ نُوحِيهَ آلِكُكُ لَلْمُنْقِينَ نُوحِيهَ آلِكُكُ وصدق الله : إن العاقبة للمتقين ..

وسارت السفينة، وأغرق الله الذين ظلموا، وتوجه نوح إلى الله يحمده، ويعترف له بآياته..

انظر لهذا المشهد، سفينة في عرض البحر، تحمل عليها الذين صدقوا نوحا وآمنوا به، وهي تجرى بهم في موج كالجبال. ونوح يرى ابنه أمامه، وقد أعرض عن أن يكون معهم، لكن نوحا يرى ابنه وهو في معزل عنه فيناديه في أدب جم: يا بني: هو ابنه ونوح أبوه، والحوار بين الأب وابنه يكشف عن حنان الأبوة، والاشفاق على أبنائه.. يا بني اركب معنا.. تعال معنا حتى تنجو من الهلاك والغرق، ولكن الابن يعصى أباه، ويقول له سآوى إلى جبل يعصمني من الماء..

ولم يسكت نوح - عليه السلام - هو خائف على ابنه، يريد له النجاة، ويتمنى له السلامة فيدعو ربه، وهو قريب منه: يا رب ابنى من أهلى، فنجه يا رب وسلمه..

يتضرع إلى الله سبحانه أن يكشف الغمة عن ابنه، ويرد عليه الله، يا نوح إن ابنك ليس من أهلك. ليس على دينك، وهو قد ارتضى لنفسه هذا المصير. فلا تبتأس، وتوكل على الله.

وحال الموج بين نوح وابنه، وغرق ابن نوح في هذا المشهد العجيب، المشهد الذي يكشف عن فطرة الأبوة، وعن حب الله لعباده الصالحين، فيكتب لهم النجاة والسلامة، ويهلك العصاة الكافرين، الذين ينكرون قدرة الله، ويكذبون بها جاء به الرسل من هداية الأقوام والأفراد.. ويسلم نوح بأمر الله، فهو أعلم بها يفعل، ويفعل ما يشاء، وفي فعله خير ولكن لا تشعرون..

وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظيم – كرب الطوفان- فقد كان من المحسنين، وكان من عباد الله المؤمنين "سلام على نوح في العالمين" وأي جزاء بعد سلام الله، والذكر الباقي مدى الحياة..

نوح يرسله الله إلى قومه فيكذبوه، فيتوجه إلى ربه – وهو الذى يعلم مكانته وقدره عند الله – يشكو إليه ما آل إليه حاله مع قومه، ودعاه أنى مغلوب، فاستجاب له الله، ونجاه من قومه هو ومن آمن معه ﴿ كُذَّبَتْ مَغَلُوبٌ فَانْصِرْ مَعْلُوبٌ فَانْصِرْ مَعْلُوبٌ فَانْصِرْ فَانَحْمَا أَبُوبُ السّمَآءِ بِمَآوِ مُنْهَمِرِ اللهُ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَالْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ فَدُ فَيُونَا فَالْنَعَى الْمَآءُ عَلَى أَمْرِ فَدُ مُنْمِرِ اللهُ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَالْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ فَدُ فَيُورُ اللهُ وَحَمَلَنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلوَحِ وَدُسُرِ اللهُ عَبْرِي إِلْقَيْنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد مَرْمَا عَائِمَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِ ﴾ [القمر: ٩ - ١٥]

لقد أوذى نوح، فعاد إلى ربه يدعوه، ويقول: انتهت طاقتى، انتهى جهدى، انتهت فرتى، وغلبت على أمرى، فانتصر لى يا رب، انتصر لدعوتك، انتصر لحقك، انتصر لمنهجك، انتصر أنت فالأمر أمرك، والدعوة دعوتك، وقد انتهى دورى..

وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار حتى تشير يد القدرة الإلهية القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة، ففتحنا أبواب السياء.. وفجرنا الأرض.

وجرت به السفينة في رعاية الله، بملاحظة أعينه، وهو جزاء فيه رعاية وتكريم.. ﴿ وَلَقَدَ تُرَكُّنُهُمَا مَا يَدُ ﴾

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ ٱلِيرُ ( ال

وكانت دعوته هى نفسها دعوة كل الرسل:﴿ أَنِ آعَبُـدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّـقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞﴾ [نوح:٣]

ولما لم يصدقه قومه، دعا ربه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرْمَى لَيْلَا وَنَهَازًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِى ٓ إِلَّا فِرَارًا ۞﴾ [نوح:٦]

إنه المصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف، كما يتلقون حقيقة العقيدة، وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله، وصدرت منه الحياة. ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل بعد آدم عليه السلام، وهو يدعو إلى عبادة الله وحده، وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة..

والله يعلم ما يلاقيه نوح من المعاناة، ولكنه يشكو إليه شكوى القلب المتعب فى نهاية المطاف يريد أن يجد فى توجهه إليه ما يؤنسه، ويخفف ما به من ألم وأذى، والله يعلم ما قام به فى سبيل الدعوة والرسالة، ولكنه

استمع إليه، وأخذ يطمئنه. استمع الله لدعائه وابتهاله إلى ربه، واستجاب الله لدعائه بعد أن استمع له: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَرْ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَقَالَ ثُوحٌ زَّبِّ لَانَذَرْ عَلَ ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّازًا ١٤٦٠ ﴿ وَقَالَ ثُوحٌ ٢٦]

﴿ زَبِ آغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَرِدِ ٱلظَّالِدِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴿ ﴾

إن وراثة الدين ليست مجرد وراثة العرق والدم، إنها هي وراثة الالتزام بمنهج الله، والثبات عليه عن قناعة قلبية وعقلية كاملة، وهي قناعة لابد أن يصدقها العمل الصالح، وهداية الله البشر تتمثل فيها جاء به أنبياؤه ورسله، وكل من يكيد عنه يضل ويزيغ، فها أرسل الله تعالى أنبياءه ورسله إلا ليطاعوا، وما أنزل رسالته إلا لتحكم بين الناس بالعدل، وحتى ذرية الأنبياء، إن لم يلتزموا بهدى الله فلن ينفعهم نسب العرق والدم شيئا.

## إبراهيم:

خليل الله، أول أولى العزم من الرسل رتبة لا ترتيبا، ورد اسمه في القرآن تسعًا وستين مرة وله سورة باسمه، وجاء ذكره في سورة: البقرة والأنعام وهود والحجر ومريم والأنبياء والحج، وغيرها لمكانته عند الله وقربه منه، واصطفاء الله له، ومناجاته له، وهنا في سورة الشعراء، يتلو علينا الله نبأه مع قومه وهم يحاورونه في عبادة الله، وترك عبادة الأصنام، وإبراهيم يعلن عداوته للأصنام، ويأخذ في صفة ربه وصلته به، فنحس القربى الوثيقة، والصلة الندية. وهذا الذي جعله في حوار مع الله، والله يسمع له ويجيبه لما يطلب. وهو في ذلك يعيش بكيانه كله مع ربه، ويتطلع إليه في ثقة، ويتوجه إليه في حب. وهو يصفه كما يراه، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه ويتوجه إليه في حب. وهو يصفه كما يراه، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه ويسقيه ويميته، وهو الذي يطمع أن يغفر له خطيئته يوم الدين. والعبرة هنا بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب، فالكلام موجه للناس جميعا، وقدرة الله تخص كل البشر في نعمه العظيمة.. إنه إبراهيم الذي وفي:

وأمام هذا كله يتوجه إبراهيم الأواه المنيب إلى الله في دعاء رخى مديد، يتوجه إلى ربه في إيهان وخشوع ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّيَلِحِينَ ﴿ مَنْ هَبْ لِي حُكَمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّيَلِحِينَ ﴿ مَنْ وَالْجَعَلُ فِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّهِيمِ ﴿ مَنْ وَالْغَفْرُ لَهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا

لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلطَّآ آيِّنَ ﴿ وَلَا تَعْنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَى ٱللَّهَ بِعَلْدِ مِنْ ٱلطَّالِمَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَى ٱللَّهَ بِعَلْدِ مِنْ أَقَى ٱللَّهُ بِعَلْدِ مِنْ ﴾ [الشعراء: ٨٩]

إنه دعاء القلب الذي عرف الله، والذي يرجو ويخاف. ولم ينس في هذا الدعاء أن يطلب من ربه المغفرة لأبيه، الذي رفض دعوته، ومع ذلك تتحرك عاطفة البنوة، وفطرة الصلة والأهلية.

إنه شعور التقوى، وشعور الأدب، وشعور التحرج. ومع الدعاء من الصالحين واستجابة الله لهم فى هذا الدعاء ماعدا من لا يرضى عنهم الله: 
﴿ \* وَإِذِ اَبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَرَيْهُۥ بِكَلِمَتُوفَأَنَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِيَّقِ اللَّهِ قَالَ لَا يَنْ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا يَنْ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِ

إن إبراهيم أمة، وهو حليم أواه منيب، أبتلى فنجاه ربه لأنه خليله، ودعاه فاستجاب له كما استجاب لغيره من الرسل والأنبياء، إجلالا وتقديرا وتعظيما لهم أجمعين..

ها هو إبراهيم إلى جوار ربه، وإلى جوار بيت الله الذى بناه فى البلد الذى آل إلى قريش، فإذا بها تكفر فيه بالله، مرتكنة إلى البيت الذى بناه بانيه لعبادة الله، إنه يرد الجاحدين إلى الاعتراف، ويرد الكافرين إلى الشكر، ويرد الغافلين إلى الذكر: ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنَبْنِي وَبَيْقَ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۚ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِنْهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنَبْنِي وَبَيْقَ أَنْ نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِنْهُ إِنَّهُ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَ إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ كُنتُ مِن دُرِيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ كُنتُ مِن دُرِيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي

دَخَ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ فَأَجْمَلُ ٱفْضِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْدُقْهُم مِّنَ ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ثَلَيْ اَبِنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نَتْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱللَّذِي وَهَب لِي عَلَى ٱلْكِكَبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدَّعَلَةِ ﴿ وَهِنَ الْجَعَلَىٰ مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِيَّتِي \* رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴿ وَلَا لِلمَقْمِينَ بَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللهِ الهيم: ٣٥ - ١٤]

إن فى هذا الدعاء تسليم مطلق إلى الله، والتجاء إليه فى أخص مشاعر قلب إبراهيم. يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس فى جيله وفى الأجيال التى قبله، ومن فتنوا بها ومن افتنوا وهم خلق كثر...

وفى متابعة إبراهيم للدعاء، تبدو سمته العطوف الرحيم الأواه الحليم، فهو يكل الناس إلى غفران الله ورحمته، ثم ها هو فى دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب القفر المجاور للبيت المحرم، وقد أسكنهم الله هناك ليقيموا الصلاة، وهذا هو الذى من أجله يحتملون الجدب والحرمان..

فالهدف إقامة الصلاة، والرزق من ثمرات الأرض، والشكر لله، وتوجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء..

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل، فيلهج لسانه بالحمد والشكر، ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديها للشكر، الشكر بالعبادة والطاعة، ثم هو يجعل عون الله على إقامة الصلاة رجاء يرجوه، يدعو الله ليوفقه إليه، وهم ينأون عنها ويعرضون، ويكذبون الرسول الذي يذكرهم بها كان إبراهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو ونبيه من بعده، ويختم إبراهيم دعاءه بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا، يوم يقوم الحساب.

هكذا يقر إبراهيم بنعم الله، والشكر عليها، وهو نموذج للعبد الصالح الذاكر الشاكر، كما ينبغى أن يكون عباد الله الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء..

إبراهيم - أبو الأنبياء - في دعائه مع الله يناديه بربنا، أو رب، فهو خليل الله وحبيبه ومن ثم يذكر ربوبيته له ولبنيه من بعده، ولا يذكر الله سبحانه بصفة الألوهية، فالربوبية ربوبية عطاء، والألوهية ألوهية عقيدة.

والقرآن وهو يعرض على مشركى العرب دعاء أبيهم إبراهيم، والتركيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء.

إن إبراهيم عليه السلام – وهو يدعو ربه كان موقنا بالإجابة، فالله سميع عليم، وهو الذي يستجيب لعباده الصالحين، ولا يرد دعوة داع منهم، بل عنده تكون الاستجابة الفورية.

لقد كان إبراهيم نموذجا للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله، إنه كان أمة طائعا عابدا خاشعا متجها إلى الحق، مائلا إليه، ولم يك من المشركين، شاكرًا لأنعم الله قولا وعملا، اختاره الله وهداه إلى صراط مستقيم، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْحَق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ شَنَقِيمِ اللهُ وَهَاللهُ فِي ٱلدُّنِيَا صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَهَاللهُ فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلدُّنِيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلدُّنِيا اللهُ عَمْ أَوْمَيْنًا إِلَيْكَ أَنِ ٱلْقِيعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلدُّنِيا النحل: ١٢٠-١٢٣]

ذلك شأن إبراهيم – عليه السلام – ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد. على أن إبراهيم لم يكن من المشركين، فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد، تلك عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل وكملت في الدين الأخير.

ويمضى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي أحسن: ﴿ ذَلِكَ مِثَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِ جَهَنَمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ( الإسراء: ٣٩]

إن القاعدة الكبرى التي يقيم عليها الإسلام بناء الحياة، قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه.

هذا هو الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي أوحى إليه الله

بالرسالة، وهذا هو إبراهيم من قبل، يدعو بنفس الرسالة، إبراهيم الصديق النبى، أول من دعا من الناس أباه الذي حاول معه أن يبلغه ما جاءه من العلم، وحاول أن يهديه صراطا مستقيها، وألا يعبد الشيطان الذي عصى الله، وكان إبراهيم بريئا مما يعبد أبوه وقومه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

ومع ذلك يحاول مع أبيه، ويعرض فى حنو البنوة خوفه من أن يمسسه عذاب من الرحمن، ولم يقتنع الأب من توسلات ابنه، وإشفاقه عليه، ومحاولته الأخذ بيده إلى طريق الحق، فظن أن ابنه راغب عن آلهته وهو كذلك – ولكنه يتوعده إن لم تنته من دعوتك لأرجمنك واهجرنى مليا.

ولم يجد إبراهيم بدا من أن يستغفر لأبيه، ويلقى عليه السلام - سلام المتاركة - ولكنه سيستمر في دعوته عسى أن يستجاب لهذا الدعاء.

لقد وصف الله إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، وقد جاءت دعوته لأبيه ليس من نفسه، إنها هو العلم الذي جاءه من الله فهداه، ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة، ولكن المدد العلوى جعله يفقه ويعرف الحق، فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم ليتبعه في الطريق الذي هدى إليه:

﴿ وَاَذَكُرُ فِي الْكِنَبِ إِنْهِمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ قَبْدُ مَا لَمْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْنًا ﴿ يَنَأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْفِلْمِ مَا لَمْ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُانَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُانَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطُانَ كَانَ

لِلرَّمْ نِ عَصِيًا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْ نِ فَتَكُونَ لِلشَّ يُطَنِ وَلِيَّا ﴿ فَا قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهِ فِي يَتَإِبْرَهِيمُ ۖ لَهِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ ۗ وَلِيَّا ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ سَأَشْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴿ وَأَعْجَرُنِي مَلِيًا ﴿ فَا لَكُن مِن مُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَقِي وَأَعْبَرُ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَقِي شَقِيًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عِلْكُونَ عِلْكُولُكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عِلْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ا

إبراهيم وهو يدعو أباه إلى طريق الحق لم ينس أنه أمام أبيه، فتظهر مشاعره وأحاسيسه تجاهه في مناداته له بد "يا أبت" "فقد تكررت في كل مقطع من مقاطع الدعاء.. يا أبت .. إنها توحى بحب الأبوه، وبعاطفة الأبناء تجاه آبائهم، وهو لو باستطاعته لرده عن طريقه إلى نور الله ورضوانه.. وأيضا يظهر في الحوار فطرة الأبوة لأبنائهم، وحبهم لهم فيناديه باسمه "يا إبراهيم"... إن هذا الاسم محبب إليه، وهو ولده. من أجل ذلك كان آخر الحوار سلام من إبراهيم لأبيه وهو سلام متاركة، وليس – سلام تحية – وأنه مع كل ذلك سيستغفر له ربه عسى أن يغفر له فهو به حفى..

تلك كانت مواقف الأبناء مع آبائهم، ومواقف الآباء مع أبنائهم.. تبدأ بالدعوة سواء من الآباء للأبناء، أو من الأبناء للآباء، ثم تنتهى باللجوء إلى الله أن يغفر ويسامح ويكتب لهم الرحمة.

ولقد جاء إبراهيم العلم من ربه، وهو مدد علوى يسوقه الله لعباده الصالحين، ويوحى به إليهم ، ليكونوا أهلا لحمل الرسالة والدعوة بها. من أجل ذلك كان إبراهيم يدعو إلى الهدى، واختص أباه بهذه الدعوة،

ولكن ماذا يفعل في القلب الذي أفسده الكفر. لم يغضب ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه، وهذه من صفات الدعاة؛ الدين والحلم، فها بالك مع أقرب الناس إليه، لابد من الأدب، فهو لا يملك إلا أن يدعو ربه بالاستغفار، والرحمة، وأن يرزق أمثال هؤلاء المعاندين الهدى؛ وإبراهيم حين يدعو ربه يستشعر كرم الله له في إجابة دعائه، وهنا سيترك دعاء أبيه، ويتوجه بالدعاء إلى ربه وحده، فهو لن يجعله شقيا بهذا الدعاء.. وفعلا يستجيب الله له، فلم يتركه وحيدا، بل وهب له ذرية، وعوضه خيرا.. فكان عوضا له عن أهله ودياره، وتؤنسه في وحدته واعتزاله.

ونمضى مع ذرية إبراهيم، ومع فرع إسحق، فيذكر القرآن موسى وهارون: ﴿وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبَيًّا ۞ وَنَندَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ نَجِيًا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ. مِن رَحْمَلِناً أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًّا ۞ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِناً أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًّا ۞ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِناً أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًّا ۞ ﴾ [مريم: ٥١-٥٣]

لقد استخلص الله موسى له، وكان رسولا نبيا. ويتقرب موسى إلى الله بعد أن ناداه الله – لدرجة الكلام من وراء حجاب – الكلام القريب في صورة مناجاة..

وأيضا لا ندرى كيف كان هذا الكلام - وقد أوضحنا ذلك - وكيف أدركه موسى. - ونحن نعلم أن موسى هو كليم الله - فها طبيعة هذا الكلام؟ وما نوعه؟ وما طريقته؟ أكان صوتا مسموعا تسمعه الأذن - حاسة السمع وجارحته - أم يتلقاه الكيان الإنساني كله.. ولا نعلم أيضا

كيف أعد الله كيان موسى البشرى لتلقى كلام الله الأزلى. إنها نؤمن أنه كان، وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق، وهو بشر على بشريته، وكلام الله علوى على علويته، ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفخة من روح الله..

ونعود إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم - عليه السلام - فيذكر القرآن الكريم إسماعيل أبا العرب، وكان صادق الوعد، وهو رسول: ﴿ وَأَذَكُرْ فِ الْكِنْبِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُ كُانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نِيَّتًا اللهِ المريم: ٤٥]

وكذلك يذكر القرآن إدريس: ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْدِيسَ ۚ إِنَّهُ,كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٦-٥٧]

والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا، ويسجل له أن الله رفعه مكانا عليا، فأعلى قدره، ورفع ذكره.

﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ مِن ذُرِيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِنْزَهِيمَ وَإِسْرَةٍ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُنْنَا ۚ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ الرَّحْمُنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثُكِيًّا دُرِيّةٍ إِنْزَهِيمَ وَإِسْرَةٍ مِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُنْنَا ۚ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ الرَّحْمُنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثُكِيكًا اللّهُ اللّ

فآدم يشمل الجميع، ونوح يشمل من بعده، وإبراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين، ويعقوب يشمل شجرة بنى إسرائيل، وإسهاعيل وإليه ينسب العرب، ومنهم خاتم النبيين..

## موسى - كليم الله:

ولد موسى – عليه السلام – فى أوضاع قاسية – ولد والخطر محدق به، والموت يتلفت عليه، وأمه حائرة به، خائفة عليه، تخشى وتخاف عليه من الطغاة، ماذا تفعل بطفلها الرضيع. إنها عاجزة عن حمايته، عاجزة عن إخفائه.. وتدخل يد القدرة، ويوحى الله إليها أن ألقيه فى اليم. كيف وهى تخاف عليه؟ أيكون فى مأمن وهو فى اليم؟ نعم.. إنه فى رعاية اليد التى لا أمن إلا فى جوارها. اليد التى لا خوف معها..

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَىٰۤ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِ ٱلْيَكِو وَلَا غَذَافِ وَلَا تَعْزَفِي ۗ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القصص:٧]

الحق حينها يوحى لا ينتظر الشيطان معه فى إيحاء، وقد أوحى إلى أم موسى، قال إذا خفت على وليدك فألقيه فى اليم، فوارد الله لا ينازعه وارد شيطان، والحق حينها يريد أمرا من الأمور يجعل واحدا من الملائكة يتمثل صورة بشر...

فلا خوف على حياة الوليد، ولا حزن على بعده: "إنا رادوه إليك" ذلك وعد الله، ولا يخلف الله وعده.

لقد سمعت أم موسى الإيحاء، وألقت بطفلها إلى الماء، ولعلها سألت نفسها: كيف؟ كيف أمنت على فلذة كبدى أن أقذف بها في اليم؟ وتمضى بنا

أحداث القصة حتى عاد موسى إلى أمه. كى تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق..

ولما استوى موسى واشتد آتاه الله حكما وعلما فهو من المحسنين، وقص علينا القرآن الكريم قصته في غير سورة من سور القرآن: البقرة والمائدة والأعراف ويونس والقصص والإسراء والكهف وطه، وبعض السور الأخرى جاءت فيها إشارات عنه، وها هو القرآن في سورة طه يحكي لنا عنه، يقول تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ ۚ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓ أَ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّى ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ١٠ فَلَمَّا ٱلنَّهَا نُودِيَ يَكُمُوسَينَ اللهِ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوي اللهُ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اللَّ إِنَّتِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّكَامَةَ ءَالِيمَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ال فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَّهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَكَرْدَىٰ اللَّ وَمَا يَلْكَ بِيَمِيــٰنِكَ يَنْمُوسَىٰ اللَّ قَالَ هِيَ عَصَمَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ اللَّ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ اللَّ فَٱلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اللَّ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ أَوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً ٱخْرَىٰ ﴿ ۚ اللَّهِ لِينَ مَا عَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ۖ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ١٠٥ وَيَتِرْ لِيَ أَمْرِي ١١٥ وَٱخْلُلْ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ١١٥ يَفْقَهُواْ فَوْلِي اللَّهِ وَالْجَعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي اللَّهِ هَرُونَ أَخِي اللَّهُ أَشْدُدُ بِهِ = أَزْدِي اللَّ وَأَشْرَكُهُ فِيَ أَمْرِي اللَّهِ كُنَّ نُسَيِّعَكَ كَتِيرًا اللَّهِ وَنَذَكُرُكَ كَتِيرًا اللَّهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا اللَّهِ قَالَ فَذَ

ها هو ذا موسى - عليه السلام - يدخل المدينة، وقتل منها قبطيا وما كان يقصد قتله، ولذلك توجه إلى ربه - وهو يعلم أنه قريب من الله - وأن الله يجبه، ولن يؤخر له طلبا، فاعترف بذنبه وطلب المغفرة من ربه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لي فَغَفَر لَهُۥ الْمَعُودُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ القصص:١٦]

واستجاب الله إلى ضراعته، وحساسيته واستغفاره، "فغفر له" وكأنها أحس موسى بقلبه المرهف في حرارة توجههه إلى ربه، أن ربه غفر له، والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء، فور الدعاء، حين

يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى، وحين تصل حرارة توجههه إلى هذا الحد. وارتعش وجدان موسى، وهو يستشعر الاستجابة من ربه، فإذا هو يشكر نعمة الله عليه: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ هو يشكر نعمة الله عليه: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أرأيت بشرا يناجى الله، ويناجيه الله، ويخاف الناس.. إنه يتوجه مباشرة إلى الله بالطلب، والتطلع إلى حمايته ورعايته، والالتجاء إلى حماه من المخافة، وترقب الأمن عنده والنجاة: ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ .

ثم يقطع الطريق إلى مدين، حيث موقفه مع ابنتى شعيب – عليه السلام – ثم زواجه من إحداهما. ثم عاد من مدين إلى مصر، فوجد فى الطريق ما لم يخطر له على بال، ليناديه ربه وبكلمة ويكلفه بالرسالة إلى فرعون وملئه.

موسى – عليه السلام – فى الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور... ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبى الله شعيب، وقد تزوج إحدى بنتيه، ثم هو يعود إلى قومه، وقد خرج من مصر طريدا، وقتل فيها رجلا، ووجد الأمن والطمأنينة فى مدين إلى جوار شعيب...

عاد موسى ، وضل طريقه في الصحراء، ومعه زوجه، والليل مظلم،

والمتاهة واسعة. ويرى موسى النار في الفلاة، فاستبشر، وذهب ليأتى منها بقبس يستدفئ به، فالليلة باردة حاصة في الصحراء، أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق، أو يهتدى على ضوئها.

ويجد المفاجأة الكبرى، وهو فريد فى تلك الفلاة ، والليل دامس، والظلام شامل، والصمت مخيم ، وهو ذاهب يلتمس النار التى آنسها من جانب الطور، ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء: "إنى أنا ربك" مفاجأة، موسى يواجه الجلال الذى لا تدركه الأبصار.. ومن قبل طلب أن يرى الله، فقال الله تعالى له: لن ترانى، فجلاله تتضاءل فى ظله الأرض والساوات، ولكنه يتلقى ذلك النداء العلوى بالكيان البشرى وكفاه هذا الشرف العظيم. فكيف؟ كيف لولا لطف الله.

ها هو موسى فى شاطئ الوادى إلى جوار جبل الطور، الوادى إلى يمينه، "فى البقعة المباركة" المباركة منذ اللحظة الأولى، ثم هذا هو الكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوى الآتى لموسى: "من الشجرة".

﴿ فَلَمَّا أَتَسُهَا نُودِى مِن شَطِي الْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِي ٱلْقُعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُ ٱلْعَكلِيدِ الْ ﴿ القصص: ٣٠]

وتلقى موسى النداء المباشر، تلقاه وحيدا فى ذلك الوادى العميق، فى ذلك الليل الساكن.. تلقاه لا ندرى كيف؟ وبأية جارحة، وعن أى طريق.. تلقاه ملء الكون من حوله، وملء كيانه كله، تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى تهيأ لهذه اللحظة الكبرى، وسجل ضمير الوجود ذلك

النداء العلوى، وبوركت البقعة التي تجلى عليها ذو الجلال. وتميز الوادى الذي كرم بهذا التجلى، ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان.

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها، وتكبر ممثلة في موسى - عليه السلام - فبحسب الكيان البشرى أن يطيق التلقى من ذلك الفيض لحظة، وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من الأنحاء...

موسى، يكلم الله، ويكلمه الله. هو مهيأ لذلك، وقد اختاره الله ليستمع لما يوحى، وألقى عليه محبة منه، وصنع على عينه، واصطنعه لنفسه..

ماذا تريد أكثر من ذلك؟ من أجل ذلك نودى "يا موسى" - بهذا البناء للمجهول فها يمكن تحديد مصدر النداء، ولا اتجاهه، ولا تعيين صورته ولا كيفيته، ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه. فذلك من أمر الله الذى نؤمن بوقوعه، ولا نسأل عن كيفيته. وإذا بنى الفعل للمجهول دل على عظم الفاعل وقوته وقدرته وجلاله، حيث يجعلك تدرك بالفطرة أن هذه العظمة وهذا الجلال لا يكون إلا لله وحده، فهو الفاعل لما يعلنه، "يا موسى إنى أنا ربك" يا موسى، يناديه باسمه، فهو المصطفى المختار، الذى صنع على عينه ربك" يا موسى في الحضرة العلوية، وفي الوادى الذي تتجلى عليه ... إنك يا موسى في الحضرة العلوية، وفي الوادى الذي تتجلى عليه

الطلعة المقدسة، فاستقبلها بنفسك وروحك. "وأنا اخترتك" تكريم ما بعده تكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار.. يختار عبدا من العبيد، هو فرد من جموع الجموع.. تعيش على كوكب من الكواكب، هو ذرة فى مجموعة، المجموعة هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له الله، كن.. فكان، ولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان.

وبعد أعلانه بالتكريم والاختيار، والاستعداد والتهيؤ، يجيء التنبيه َ للتلقى: ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِينِ

﴿ وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَآسَتَمِعَ لِمَا يُوحَى ﴿ اللهِ المَالِمُ

والله فى ندائه لموسى - عليه السلام - يؤكد الألوهية بالإثبات المؤكد "إننى أنا الله" وبالقصر "لا إله إلا أنا" وعلى الألوهية تترتب العبادة، والعبادة تشمل التوجه لله فى كل نشاط الحياة وخاصة الصلاة..

والمجهول يتطلع إليه الإنسان، فوراء المجهول قوة تشير إلى آيات الله-"إن الساعة آتية" "فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها" الساعة هى الجزاء الكامل العادل، وهي الموعد المرتقب...

هذا هو النداء العلوى الذى تجاوبت به جنبات الوجود، وأنهى الله سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد..

وموسى - عليه السلام - أمام هذا النداء العلوى الذي لك أن تتخيله،

لابد أن يكون قد نسى نفسه، ونسى ما جاء من أجله ليتبع ذلك الصوت العلوى الذى ناداه، وليسمع التوجيه القدسى الذى يتلقاه، وبينها هو مستغرق فيها هو فيه، إذا هو يسأل. يسأله الله، "وما تلك بيمينك يا موسى" والله يعلم ما بيمين موسى ولكنه الحب الذى يتطلب المناجاة بين المحب وبين الذى أحب. وكان لابد أن يرد موسى، وكيف لا؟ وهو المؤتنس به، والراغب فى أن يطول ما بينه وبين الله من كلام: "قال هى عصاى" وكان يمكن أن يكتفى بهذه الإجابة. لكنه يريد أن يواصل الكلام مع الله. فالسؤال لم يكن إلا عها فى يمينه، غير أن موسى لم يرد الانتهاء من الموقف، فقال: "أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى". إنه لا يسأله عن وظيفة العصا، فهل كان موسى يكتفى عند ماهية ما فى يده، وماذا لو أجاب عن وظيفة ما فى يده..؟

والله يعلم أن موسى يريد أن يخاطبه، وأنه يفسح لنفسه المجال فى الكلام مع الله. واستطرد النداء العلوى يلقى إلى عبده التكليف، فطلب منه أن يلقى عصاه فإذا هى حية تتحرك، "فألقاها فإذا هى حية تسعى" معجزة وقعت دهش لها موسى وخاف، وولى مدبرا، ثم يستمع إلى ربه الأعلى يناديه" يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين"..

ما هذا الأمن، وهذا التكريم؟ يا موسى، نداء من الله باسمه ويطمئنه، وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه، ومن ترعاه عين الله؟

إن هذا الاتصال، وذلك الكلام، وتلك المناجاة تبعة ثقيلة على من

١٦.

اختارهم الله بمقدار ما هي عظيمة..

وهو فى لحظة حضرة ربه، يحس الرضى والتكريم والحفاوة، فليسأله كل ما يطمئنه فى مواجهة هذه المهمة الخطيرة، ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة.

إنه يتوجه إلى ربه ليقول له ما يخاف منه، وهو فى حضرة ربه، وربه يكرمه بلقائه، ويكرمه بنجائه، ويكرمه بآياته، ويكرمه برعايته، فهو يحتاط لنفسه فى دعوته، وقد قتل نفسا فيخاف على نفسه منهم، ولكن كيف يخاف والله يعده بالنجاة، والله لا يخلف وعده، وهو أصدق القائلين، ويطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، فهو ردء له معين، ويتلقى موسى الاستجابة والتطمين..

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفَسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَـُنُرُونُ هُوَ أَفَى مَا أَوْنُ هُوَ الْمَا فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ الْفَصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُينَ ۚ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى السَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُينَ ۚ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ قَالَ

سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا بِعَايَدِينَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ٢٠٠٠ [القصص:٣٣-٣٥]

لقد أطال موسى سؤاله، وبسط حاجته، وكشف عن ضعفه، وطلب العون والتيسير وربه يسمع له، وهو ضيف في حضرته.. ناداه وناجاه، فلا يخجل الله ضيفه، ولا يرد سائله، ولا يبطئ عليه بالإجابة الكاملة: ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدِّرِي ( ) وَيَتَرِّ لِيَ آمَرِي ( ) وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( ) يَفْقَهُوا قَوْلِي ( ) وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( ) يَفْقَهُوا قَوْلِي ( ) وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( ) يَفْقَهُوا قَوْلِي ( ) وَاحْدُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( ) يَفْقَهُوا قَوْلِي ( ) وَاحْدُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( ) وَاحْدُلُ عُقْدَةً مُعْدَةً مَنْ لِسَانِي ( ) وَاحْدُلُونُ وَلَيْ الْمُعْدِي اللّهِ الْمُعْدِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ

وفى كلمة واحدة، فيها إنجاز وإجمال ولا تأجيل: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ هكذا مرة واحدة، كل ما سألته أعطيته، أعطيته فعلا مع عطف وتكريم، وإيناس بندائه باسمه "يا موسى" وأى تكريم أكبر، وحب من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد...

لقد طال التجلى، وطال النجاء، وأجيب السؤال، وقضيت الحاجة مع فضل من التكريم والعطف والإيناس. ورحمة الله لا ممسك لها، فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه، فيستبقيه في حضرته، ويمد فى نجائه، وهو يذكره بسابق نعمته ليزيده اطمئنانا وأنسا. إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوى الذى تلقاه...

لقد استجاب الله لرجاء موسى، وإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون، وإذ النهاية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرق، ولا يكون الأمن إلا في

111

جانب الله، وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِيبٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِيبٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَا اللهِ اللهِل

لقد من الله على موسى بنجاته من فرعون، وحين قتل نفسا فنجاه من الغم، وهداه إلى الاستغفار، وشرح صدره به، وامتحنه بالخوف والهرب من القصاص، وامتحنه بالغربة ومفارقة الأهل والوطن، وامتحنه بالخدمة ورعى الغنم. وهذا كله ابتلاء ليربيه ويعده لما أراد خالصا مستخلصا محضا لله ولرسالته ودعوته: "واصطنعتك لنفسى" إنك للمهمة التى صنعتك على عينى لها، واصطنعتك لتؤديها. فامض لما اصطنعتك له. اذهب أنت وأخوك إلى فرعون ولا تنيافي ذكرى، فهو عدتكها وسلاحكها وسندكها الذي تأويان منه إلى ركن شديد.

وموسى وهارون يدعوان الله، وقد اجتمعا سويا عليها السلام – بعد انصراف موسى من موقف المناجاه بجانب الطور، وأوحى الله إلى هارون بمشاركة أخيه فى دعوة فرعون، وهما خائفان من طغيان فرعون وبطشه. وهنا يجيئها الرد الحاسم الذى لا خوف بعده، ولا خشية معه: "قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى".

"إننى معكما" القوى الجبار الكبير المتعال، القاهر فوق عباده، إنه الله، موجد الأكوان والأفراد والأشياء.. ومن كان الله معه فلا يحزن. وكان هذا الإجمال يكفى، ولكنه يزيدهما طمأنينة "اسمع وأرى" فما يكون فرعون؟

177

وما يملك وما يصنع حين يفرط أو يطغى، والله معهما يسمع ويرى.. ومن يكون فرعون؟ فرد مخلوق لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا استغنى بقوته وحوله، فلا منجاة له من الله.

وأنتها رسولان قد أوحيت إليكها أن العذاب على من كذب وتولى، فاذهبا لرسالتكها إلى فرعون لاستنقاذ بنى إسرائيل، والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد، وإلى الأرض المقدسة التى كتب الله لهم أن يسكنوها: ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَى اللهُ لَمْ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِتَبَ (اللهُ عَلَى وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِتَبَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى العَلَى العَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِيْكُولُولُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

هكذا ألقى الطمأنينة على موسى وهارون، وهكذا رسم لهما الطريق، ودبر لهما الأمر، ليمضيا آمنين عارفين هاديين... ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنْتِنَا ۗ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ [الزُّخرُف:٤٦]

موسى يتلقى التكليف، وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه، بينها هو في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، ومعه زوجه بنت شعيب-

عليه السلام - وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة، وكان إلى جانب الطور، ووجد نارا توقع أن يجد عندها خبر الطريق، أو أن يستدفئ بها، ويمضى موسى إلى النار التي آنسها، ينشد خبرا، فإذا هو يتلقى النداء الأسمى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَلْهِ مِن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَكُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيرُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهِ النمل: ٨-٩]

إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله- وهو الموضوع الذي اخترناه لهذا البحث - النداء الذي تتصل به العوالم والأفلاك، ويخشع له الوجود كله، وترتعش له الضهائر والأرواح، النداء الذي تتصل فيه السهاء بالأرض، وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير، ويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله..

"نُودى" بهذا البناء للمجهول، لنعلم أنه الله الذى ناداه، توقيرا وإجلالا وتعظيما للمنادى العظيم، والفعل يبنى للمجهول ليترك لك التأمل والتفكير فيمن فعل الحدث، ثم تهتدى إليه بحدسك، وهنا يكون الفاعل ذا قيمة عليا، ودرجة كبرى، فاسمع لهذا النداء العلوى "نودى أن بورك من فى النار ومن حولها". إنها نار من الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى، وتراءت كالنار وهذه الأرواح الطاهرة فيها...

ومن ثم كان النداء "أن بورك من فى النار" إيذانا بفيض من البركة العلوية على من فى النار من الملائكة ومن حولها، وفيمن حولها موسى، وسجل الوجود كله هذه المنحة العليا، ومضت هذه البقعة فى سجل

الوجود مباركة مقدسة بتجلى ذي الجلال عليها، وإذنه لها بالبركة الكبري..

وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء: "وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم".

نزه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين، وكشف لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكيم.. وكان النداء للاصطفاء، ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة، ووراء حب وتكريم في ندائه باسمه "ياموسي" أيها القريب الحبيب، يا من اصطفيتك واخترتك، وجعلتك لنفسي. أي تكريم هذا، وأي حب ممن ؟ من الله لعبد من عباده المختارين. إنا في شوق لما يكلفه به..

إنه وأخوه أمام الطاغية في حوار وجدال، وظن فرعون أن موسى جاء ليخرجهم من أرضهم بسحره، وتوعده بسحر مثله، فجعل بينها موعدا للمباراة مع السحرة..

وطلب فرعون إلى موسى تحديد الموعد، فاحتار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة يأخذ الناس فيه زينتهم فى مصر، ويتجمعون فى الميادين والأمكنة المكشوفة، وقبل هذا التحدى.

وجمع فرعون كيده ثم أتى، وقد حذر موسى السحرة قبل الدخول فى المباراة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، ثم أقدموا، وقبل موسى التحدي، وترك لهم فرصة البدء، وإذا بسحر عظيم فيها يبدو حتى ليوجس فى نفسه خيفة موسى، ومعه ربه يسمع ويرى ، فقال له الله لا تخف، "قلنا لا تحف إنك أنت الأعلى" فهذه مباراة بين الحق والباطل، ولابد أن ينتصر

فالرسل لا يخافون فى حضرة ربهم وهم يتلقون التكليف، ومن يخاف والله معه، فلو اجتمعت الدنيا على شخص بسوء والله فى عونه فلا يضل ولا يشقى، ولا يحزن ولا ييأس، بل هو التأييد والتثبيت من الله، ومن ثم الفوز والنجاة.

ويوحى الله لموسى أن يخرج بعباد الله- بنى إسرائيل-ليلا، فيضرب لهم طريقا فى البحر يبسا مطمئنا إلى أن عناية الله ترعاهم، فلا يخاف أن يدركه فرعون وجنوده... "فأتبعهم فرعون بجنوده" وكانت النهاية انتصار الإيهان على الطغيان: "وأضل فرعون قومه وما هدى".

ويفاجأ موسى... إنه عجلان إلى ربه، بعدما تهيأ واستعد أربعين يوما، ليلقاه ويتلقى منه التوجيه الذى يقيم عليه حياة بنى إسرائيل الجديدة، وقد استخلصهم من الذل والاستعباد ليصوغ منهم أمة ذات رسالة، وذات تكاليف..

177

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَعْمُوسَىٰ ﴿ فَالَ هُمْ أُوْلَآ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ اللَّهِ مَ أُوْلَآ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَا لَنَا مِرِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴿ فَا لَنَا مَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴿ فَا لَنَا مَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴿ فَا لَنَا مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ السَّامِرِي اللَّهُ السَّامِرِي اللَّهُ السَّامِرِي اللَّهُ اللَّهُ السَّامِرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللّلِلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وما كاد موسى يتركهم فى رعاية هارون، ويبعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها، وتنهار أمام أول اختبار، ولم يكن بد من الابتلاءات. وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذى صنعه لهم السامرى، ولم يكن لدى موسى علم بهذا الابتلاء حتى لقى ربه، وتلقى الألواح، وفى نسختها هدى، وبها الدستور التشريعي لبناء بنى إسرائيل.

وينتهى موقف المناجاة، وينفعل موسى - عليه السلام - مما علم من أمر الفتنة، ومسارعته بالعودة، وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد والذل، ومَن عليهم بالرزق الميسر، والرعاية الرحيمة في الصحراء، وذكرهم بآلائه، وحذرهم الضلال، ثم هاهم أولاء يتبعون أول ناعق إلى عبادة العجل - ويعود موسى غضبان أسفا" يوبخ قومه ويؤنب أخاه.

لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب، له خوار يقولون هذا إلهلكم وإله موسى... وسمع منهم حجتهم التى تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من تخلخل، وأصاب تفكيرهم من فساد، فالتفت إلى أخيه يؤنبه على تركهم يعبدون العجل دون أن يبطل عبادته، اتباعا لأمر موسى – عليه السلام – بألا يحدث أمرا بعده، ولا يسمح بإحداث أمر،

ويستنكر عليه عدم تنفيذه... ولم يكن الذنب ذنبه، إنها ذنب السامرى، فطرده موسى...

لقد وعد الله موسى أن يؤيده بتسع آيات من نوع العصا، واليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء مشرقة من غير سوء.

ووقعت معجزتا العصا واليد، فقالوا إن هذا لساحر عليم، وأشاروا اليه أن يلقى سحره بسحر مثله، ويحتشد السحرة والناس يجتمعون للمباراة، وألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون، وكانت مفاجأة مذهلة لم يكن يتوقعها كبار السحرة، وسجد السحرة وآمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُهَلِانِهِ مُفَالًا إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ حُرُف :٤٦]

أرسل الله موسى إلى فرعون وملئه ليذكره بأنه رسول من رب العالمين، لا يقول إلا الحق من ربه، فيطلب منه فرعون آية على صدق كلامه، فكانت عصاه هى الآية. ألقاها فإذا هى ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين، فظن القوم أن هذا سحر، وأنه ساحر بعد أن واجههم بربوبية الله للعالمين، واستقر الرأى على أن يجمع سحرة فرعون أنفسهم لمواجهة هذا الساحر، وتحديه. وإذا بنا أمام مظهر السحر البارع الذى يرهب ويخيف، فقد جاؤا بسحر عظيم، وسحروا أعين الناس، وأثاروا الرهبة فى قلوبهم، ولكن مفاجأة تطالع فرعون وملأه ، وتطالع السحرة الكهنة، وتطالع

جماهير الناس في الساحة الكبرى التي شهدت هذا المشهد الكبير، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك وحى من الله لرسوله | إعلام بخفاء أن ألق يا موسى عصاك – أمر من الله، فإذا هي تلقف ما يأفكون...

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا هُمَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا صَاغِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا صَاغِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا صَاغِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا صَاغِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مَا عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا عَلَيْكُ وَانْقَلَتُوا عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مَا عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَبُوا مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَانْقَلَتُهُ وَانْقَلَتُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَتُهُ وَانْقَلَتُكُ وَانْقَلَاكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانْقَلَتُوا مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّالِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالَالِكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا الْعُلُولُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِكُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالَّا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلّا

إن الباطل يسحر العيون، ويذهب القلوب، ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق، ويخبو نوره، وإذا الحق راجح ثابت عميق "فوقع الحق" ثبت واستمر، وذهب ما عداه فلم يعد له وجود، "وبطل ما كانوا يعملون" وغلب الباطل، وذل المبطلون، وصغروا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون.. "فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين".

لقد نجا موسى من كيد فرعون وملئه الذين أغرقهم الله لتكذبيهم.. وما يهمنا من مشاهد موسى فى هذه السور مشهد النداء، والبعثة والوحى والمناجاة بين موسى وربه. ثم مشهد موسى لفرعون وملئه برسالته وآيتى العصا، واليد البيضاء..

هذه العصا عصا النصر، أهلك وأنجى بها..

وثالثها مشهد التآمر وجمع السحرة، وحشد الناس للمباراة الكبرى التي انتصر فيها موسى، ثم مشهد إيجاء الله لموسى أن يسرى بعباده ليلا.

ويستوقفنا مشهد المناجاة بين موسى وربه كها جاء في سورة طه، وقد تعرضنا إليه. وهنا في سورة الشعراء ينادى الله موسى.. وفي المناداة كلام، يدعوه ويأمره: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَحِينَ تسمع القوم الظالمين تدرك أنهم قوم فرعون في هذا السياق، والله يقرر أنهم لا يتقون..

هذا كلام إلى سيدنا موسى الذى سمع نداء ربه، فأجابه سريعا: إنى أخاف أن يكذبون، وطلب منه أن يرسل معه أخاه هارون، فهو يخاف أن يقتلوه لذنب سابق، فطمأنه الله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ اللهِ الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ لِيَتَلُوه لذنب سابق، فطمأنه الله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إنها الرسالة التي استوجبت هذه المناداة، وتلك المناجاة التي تعمد فيها موسى أن تطول، فهو في الحضرة الإلهية، وكم تمنى أن يمكث في هذه المناجاة. فلما تلقى الأمر من الله بالدعوة وبالرسالة أخذ يعرض لخوفه من هذه المواجهة، وطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، حرصا منه على توصيل الرسالة، فأجابه الله إلى ما سأل، وطمأنه مما يخاف. فاذهب أنت وأخوك إلى فرعون وأنا معكم، ومن كان الله معه فلا يخاف ولا يجزن، من

كان فى معية الله فهو الأعلى، ولا يخاف رهقا ولا نصبا، وهذا هو مشهد البعثة والوحى والتكليف.

ولما أنكر فرعون على موسى ما جاء به، وكذبه فى دعوته قال له موسى: ﴿ قَالَ أَوْلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ ثَمْيِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ الشعراء: ٣٠] فقال فرعون: ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن السَّمِدِقِينَ ﴿ قَالَ الشعراء: ٣١] ووقعت معجزتا العصا واليد...

وأوحى الله إلى موسى أن يسرى بعباده، وأن يرحل بهم ليلا ، وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر.

لقد أسرى موسى بعباد الله، بوحى من الله وتدبيره، فأتبعهم جنود فرعون في الصباح، وتكون المعركة: موسى وقومه أمام البحر، ومن خلفهم فرعون وجنوده: ﴿قَالَ أَصْحَنْ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ولكن موسى الذى تلقى الوحى من ربه يملأ قلب من معه باليقين وبالنجاة: ﴿قَالَ كُلِّدٌ إِنَّ مَعِي رَبِّ الشعراء: ٢٢]

فهل يحيب من كان الله معه؟ كلا فمن كان في معية الله فلا يحتاج أحدا يقيه، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه، ووقعت المعجزة، ونجا الله موسى وصحبه: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ وتم تدبير الله وانتصر الحق، وغرق الآخرون: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم

وينفس العصا التي انتصر بها موسى، يضرب بها الحجر لما طلب قومه منه الاستسقاء فابنجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وذلك لتخصيص عين تشرب منها كل جماعة، وتعيينها لهم، فلا يعتدى بعضهم على بعض، فهم اثنتا عشرة أسباطا أنما ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنْتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُما ﴾.

وفي هذه رعاية واضحة، وعدالة شاملة. فكل هذه النعم، وكل هذه الخوارق من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عصا موسى - بعد أن أوحى الله إليه بهذا - ومن تيسير الطعام لهم، وتظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة، لم يمتثلوا لطاعة الله وشكره، بل هم يؤذون أنفسهم، ويظلمونها بالمعصية والالتواء في الدنيا وفي الآخرة سواء..

لقد عفا عنهم بعد اتخاذهم العجل، وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل، ولقد أنعم عليهم بكل تلك النعم، ثم هم أولاء تلتوى بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق..

ولقد مَنّ الله على موسى - عليه السلام - من فضله الكثير، فقد أوحى

144

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِي ٓ اللهِ اللهِ عَلَى عَنِي َ اللهِ عَنِ الله؟ عين الله؟ كيف يكون ، وكيف تتأمله؟ إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية، فكيف بمن يصنع صنعا على عين الله؟

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى، موسى - عليه السلام - إلى فرعون وملئه، وجعل يذكر قومه بنعمة الله عليهم، وقال لهم: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواً اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ اللّهَ لَغَنِيُ جَمِيدٌ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٨]

واتجه موسى - عليه السلام - إلى ربه يدعو على فرعون وملئه أن يدمر أموالهم، وأن يشد على قلوب أهلها، فاستجاب الله الدعاء: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنَا إِنْكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمّولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيَا رَبّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ \* رَبّنَا أَطْمِسَ عَلَى أَمْوَلِهِمْ وَأَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَلِيمُ ﴿ فَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمًا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٨٩ ﴾ [يونس: ٨٨-٨٩]

دعوا الله فاستجاب لهما: "قال قد أجيبت دعوتكما" كتب لها الإجابة، وقضى الأمر. ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَخْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَخْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَخْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَخْعَلُواْ بُيُوتَا وَأَخْمَا الله وَالله وَإِلَى أَخِيهِ بِالذهابِ إِلَى فرعون.

﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُونَ ﴿ اللهِ وَغَيْنَاتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ اللهِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم أَمرهم.

﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ مُوسَوْلَ وَهَلَرُونَ ﴿ إِنَّا كَلَالِكَ بَغَزِى ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ [الصافات: ١٢١- ١٢١]

 لقد طلب موسى من ربه السقيا لقومه - كلمه موسى فاستجاب له الله، وأمره أن يضرب حجرا معينا بعصاه، فانفجرت منه أثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بنى إسرائيل، وكانوا يرجعون إلى اثنى عشر سبطا بعدد أحفاد يعقوب - وهو إسرائيل الذى ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل - أو يعقوب - هم المعروفون باسم الأسباط، والذين يرد ذكرهم فى القرآن يعقوب - هم المعروفون باسم الأسباط، والذين يرد ذكرهم فى القرآن الكريم.. ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴿ أَى العينِ الخاصة بهم، وقيل المربة فَهُو المَّرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَاللهِ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَاللهِ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَاللهِ وَلا تَعْتَوْا فِي اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلِلْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

هذا ماء من الحجر، وهذا المن والسلوى من السهاء (عسل وطير)، يريد الله بهم الخير، ولهم العزة، ولكنهم لا يريدون .. ويستمرون في تعنتهم و الله بهم الخير، ولهم العزة، ولكنهم لا يريدون .. ويستمرون في تعنتهم و الحاجتهم في كل ما يطلبون ثم يرفضونه إلى أن تجيء قصة البقرة لترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة، والتمثل بالمعاذير، وفي حوار موسى مع قومه حول طلبه ذبح بقرة – وهو أمر من الله تعالى - قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.. فأخذوا يسألون وفي أسئلتهم شك أن يكون موسى هازئا فيها أنهى إليهم، فهم يقولون: أدع لنا ربك.. فكأنها هم يعرفون أن موسى وحده هو الذي يستطيع أن يكلم الله، وأن يكلمه الله، وكأنها هو ربه وحده لا ربهم كذلك والله يصطفى من خلقه من يشاء، ويؤكدون مشيئة الله في كلامه موسى، فيطلبون أن يدعو ربه مرة أخرى ليبين لهم ما هي رغم أنه بينها لهم من قبل، وقد قال لهم من أول الأمر

هذا بلا تحديد لصفة ولا سمة. بقرة وكفى.. ولكن موسى – عليه السلام يجيبهم عن كل ما سألوه – وكفى سيدنا موسى أن تكون قصة البقرة هذه طريقا للكلام مع الله، وكم أراد أن تطول الأسئلة ليطول الكلام مع الله، ثم تكون النصيحة الآمرة الحازمة: "فافعلوا ما تؤمرون" وفي هذا الكفاية لمن يريد الكفاية، وإن كان موسى لا يريد الكفاية من كلام الله معه..

وهكذا تكررت الأسئلة وتتابعت عن ماهية البقرة، وموسى – عليه السلام يكلم ربه مستلطعا الإجابة، وينقل لقومه ما يأمره به الله سبحانه.. ورغم كل هذه الأسئلة بذبح البقرة: "فذبحوها وما كادوا يفعلون"، ويكشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف: "وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله خرج ما كنتم تكتمون فقلنا أضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آباته لعلكم تعقلون"..

إنها قدرة الخالق، وحقيقة البعث، وطبيعة الموت والحياة، وهنا يكشف الكلام من الله لسيدنا موسى – عليه السلام – عن الحكمة من كل أمر يصدر عن الله تعالى ، وفي قوله : "فقلنا أضربوه ببعضها" قول بطريق الوحى أو الإلهام، كها أننا ونحن نتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه، وبين موسى وربه. فلا ترى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بين موسى وربه، على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه، فكان يسأله، ثم يعود إليهم بالجواب..

144

لقد تمنى الكثيرون أن يكلمهم الله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْنَا اللَّهُ مَا يَكُمُ لَكُولِهُمُ مَنْ اللَّهِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين، إذ لم يكن لديهم علم من كتاب. وكثيرا ما تحدو النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية. وقد طلب اليهود وغيرهم مثل هذا من أنبيائهم، وطلب قوم موسى أن يروا الله جهره. والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه، ويجد فيها طمأنينة ضميره.

وهذه كلمات من موسى يوجهها لقومه من بنى إسرائيل لعلهم يرجعون عن غيهم، ولكنهم لم يأبهوا لكلامه، فأخذ يذكرهم بنعمة الله عليهم إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُ أَنُوكًا وَءَاتَنكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَقَوْمِ لَنَا اللّهُ لَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَقَوْمِ لَنَا اللّهُ لَكُمْ وَلا نَرْلَدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُمْ فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللّهُ لَكُمْ وَلا نَرْلَدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُمْ فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ [المائدة: ٢٠ - ٢١]

نعمة الله، ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا، وإيتاءه لهم بهذا، وذلك ما لم يؤت أحدا من العالمين، والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله. فهي إذن يقين، وقد رأوا من قبل

كيف صدقهم الله وعده، وهذا وعده الذي هم عليه قادمون.. والارتداد على الأدبار هو الخسران المبين...

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ إِللَّائِدة: ٢٢]

إنهم أمام الحظر، فلا بقية إذن من تجمل، ولا محاولة إذن للتشجع.. إن الحظر ماثل قريب، ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرض، وأن الله قد كتبها لهم- فهم يريدونه نصرا رخيصا، لا ثمن له، ولا جهد فيه، نصرا مريحا يتنزل عليهم تنزل المن والسلوى: ﴿ قَالُوا يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغَرُّجُوا مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُوا مِنْهَا وَالله والمائدة: ٢٢]

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كها يريدها القوم وقلوبهم فارغة من الإيهان: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّذِينَ يَخَافُونَ ۖ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ فَا وَكُنتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الْبَاكِتِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهذان رجلان من الذين يخافون الله، ينشئ لهما الخوف من الله استهانة بالجبارين، ويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم، فالذي يخاف الله لا يخاف أحدا بعده، ولا يخاف شيئا سواه..

﴿ أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيمُونَ ﴾

١٧٩

فعلى الله – وحده – يتوكل المؤمن، ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آلِدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ آلْتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلاً إِنَّا هَنْهُنَا قَعِدُونِ ﴿ ثَا ﴾ [المائدة: ٢٤]

إنهم لا يريدون ملكا، ولا يريدون عزا، ولا يريدون أرض الميعاد.. ودونها لقاء الجبارين..

هذه هى نهاية هذا الجهد الجهيد فى الحوار مع موسى وقومه، نهاية المطاف.. نكوصا عن الأرض المقدسة، وهو معهم على أبوابها، وبعدا عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق، فهاذا يصنع؟ وبمن يستجير؟

إن موسى يعرف طريقه إلى الله، ويعرف كيف يكلمه، والكلام معه شرف عظيم قد اختص به؟ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَٱفْرُقَ بَيْنَا وَبَيْنِ الْمَوْدِي الْمَائِدة: ٢٥]

يقول رب لا أملك إلا نفسى وأخى، والله يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه، وموسى أيضا يعلم أن الله يعلم ذلك، ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول، وفي إيهان النبى الكليم، وفي عزم المؤمن المستقيم، لا يجد متوجها إلا لله. يشكو له بثه ونجواه، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين، فها يربطه بهم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق.. إنها تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله، وهذا الميثاق مع الله، وقد فصلوه. فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعهاق. وما عاد يربطه بهم رباط.. إنه مستقيم على عهد الله

وهم فاسقون.. إنه مستمسك بميثاق الله وهم ناكصون..

لقد كان هذا الحوار الذى دار بين موسى وقومه مدعاة للكلام مع الله، في شأن هؤلاء القوم، والله يعلم بها دار بينهها من حوار، ويسأل موسى ربه، ويستجيب الله لنبيه، ويقضى بالجزاء العدل على الفاسقين: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَيِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ \* فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَاسِقِينِ اللهُ لَا تَأْسَ عَلَى الْفَاسِقِينِ اللهُ اللهُ

وهكذا أسلمهم الله - وهم على أبواب الأرض المقدسة - للتيه، وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهم..

إن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه ليذكره بأنه رسول رب العالمين، لا يقول إلا الحق من ربه فيطلب منه فرعون آية على صدق كلامه، فكانت عصاه هى الآية ألقاها فإذا هى ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين، فظن القوم أن هذا سحر، وأنه ساحر بعد أن واجههم بربوبية الله للعالمين، واستقر الرأى على أن يجمع سحرة فرعون أنفسهم لمواجهة هذا الساحر وتحديه، وإذا بنا أمام مظهر السحر البارع الذى يرهب ويخيف، فقد جاؤا بسحر عظيم، وسحروا أعين الناس وأثاروا الرهبة فى قلوبهم. ولكن مفاجأة تطالع فرعون وملأه، وتطالع السحرة الكهنة، وتطالع جماهير الناس فى الساحة الكبرى التى شهدت هذا المسرح الكبير، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك وحى من الله لرسوله إعلام بخفاء أن ألق يا موسى عصاك أمر من الله — فإذا هى تلقف ما يأفكون..

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّا عَلَيْهُ عَلَالَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْ

إن الباطل يسحر العيون، ويسترهب القلوب ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب وما هو إلا أن يواجه الحق الهادى الواثق، ويخبو نوره، وإذا الحق راجح ثابت عميق "فوقع الحق" ثبت واستمر وذهب ما عداه فلم يعد له وجود "وبطل ما كانوا يعملون" وغلب الباطل وذل المبطلون، وصغروا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون: "فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين".

وفى مشهد آخر يتلقى موسى كلمات ربه، وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق، فينسى من هو، وينسى ما هو، ويطلب مالا يكون لبشر من هذه الأرض، وما لا يطيقه بشر فى هذه الأرض، يطلب الرؤية الكبرى وهو مدفوع فى زحمة الشوق، ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود..

﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَاكِن أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَاكِن أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَك تُبْتُ إِلَيْك لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَك تُبْتُ إِلَيْك وَأَنْ أَوْلُ الْمُوْمِنِينَ وَبِكُلْمِي وَإِنَا أَوْلُ الْمُوْمِنِينَ وَبِكُلْمِي وَلِمَاكَنِي وَبِكُلْمِي وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي السَّلَاقِ وَبِكُلْمِي فَيْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي السَّلِكِينَ وَكُنْ مِن السَّلَ وَكُن مِن الشَّاكِرِينَ ﴿ اللهِ وَكَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا الللّهُ وَاللّهُ

بِأَحْسَنِهَا مَا أُورِيكُو دَارَ الْفَنْسِقِينَ الله سَأَصْرِقُ عَنْ ءَايَنِيَ الَّذِينَ يَتَكَبِّرُوكَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوَّا صَيْلَ الرَّشْدِ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوَّا صَيْلَ الرَّشْدِ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوَّا صَيْلَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا صَيْلًا الْفَي يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا لا يَتَخِدُوهُ سَكِيلًا وَلِهَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَاينِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِلِينَ الله وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِينَا وَلِقَكَ الْآخِرَةِ وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مشهد اختص الله به نبيه موسى – عليه السلام – مشهد الخطاب المباشر بين الله – سبحانه – وعبد من عباده .. ولا ندرى نحن كيف كان كلام الله لا ندرى بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله، وهو الذى اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه.. نريد أن نتصور بإدراكنا المحدود هذا الكلام الذى جرى بين الله تعالى وبين من اصطفاهم من عباده.

إنا لفى حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد فى خيالنا وفى أعصابنا وفى كياننا كله.. فى حاجة إلى استحضاره لنحاول الاقتراب من تصوره، ولنشعر بشىء من مشاعر موسى عليه السلام فيه، وهو يكلم ربه، ويكلمه ربه تعالى.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِفِى أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ ويسمع كلمة الله الحاسمة الجازمة وهو يقول له: "قال لن ترانى" ولماذا لن يراه، إنه لا يطيق، ولكن يعلمه ماذا يفعل إذا أراد أن يرى الله، إنه يترفق به قائلا " ﴿ وَلَكِنِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

تمكنه وثباته أقل تأثرا واستجابة من الكيان البشرى، ومع ذلك فهاذا؟ ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَكَهُ وَكَمَّا ﴾ .

نحن لا نملك أن نصف هذا التجلى، ولا نملك أن ندركه، ولا نملك أن ندركه، ولا نملك أن نستشرفه إلا حين تصفو الأرواح، وتتجه بكليتها إلى مصدرها.. لقد أصبح الجبل بالأرض مدكوكا، وأدركت موسى رهبة الموقف، وسرت فى كيانه: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ مغشيا عليه غائبا عن وعيه، ﴿ فَلَمّا ٓ أَفَاقَ ﴾ وثاب إلى نفسه ، وأدرك مدى طاقته : "قال سبحانك" تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك " : "تبت إليك" عن تجاوزى للمدى في سؤالك: "وأنا أول المؤمنين"

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى، فإذا هو يتلقى منه البشرى، بشرى الاصطفاء مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص.. وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص: ﴿قَالَ يَنْمُوسَى إِنِي اَصَطَفَيْ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالِمِي فَخُذْ مَا مَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّنِكِرِينَ الشَّنِكِرِينَ الشَّنِكِرِينَ الشَّنِكِرِينَ اللَّمْوَافِ: ١٤٤]

لقد تفرد موسى عليه السلام - بالكلام، أما الرسالة فهى نفسها التى كلف الله بها رسله لأقوامهم؛ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن يتخذوا سبيل الرشد فى حياتهم، وأن يحرصوا على كل فعل خير من أجل ثواب الدنيا والآخرة، والإيهان بصدق وعد الله ووعيده.. وجاءت رسالة

موسى في الألواح التي كتب الله فيها كل شيء.

لقد كان موسى – عليه السلام – فى حضرة ربه، فى ذلك الموقف الفريد، الموقف الذى ترتعد فيه فرائص الإنسان، وموسى بشر لكن الله اصطفاه وجعله فى هذا المشهد الذى تستشرفه البصائر، وتقصر عنه الأبصار، وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار.. إنه مشهد حب بين الله وبين عبده موسى – عليه السلام – .

ولا يزال موسى بين يدى ربه فى مناجاة وكلام، لا يدرى ما أحدث القوم بعده، إلا أن ينبثه ربه: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمَرُ رَبِّكُمْ ۗ وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُونُهُ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أُمّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِت فِي الْأَعْدَاة وَلَا تَعْمَلِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ( الله قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْ خِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ مَا الْوَحِينِ الْأَعْرِافِ ١٥٠ - ١٥١]

إن قوم موسى – عليه السلام – أتخذوا لهم عجلا جسدا من الذهب، طاروا إليه وتهافتوا عليه حين قال لهم السامرى: ﴿فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسَى ". ولم يتذكروا وصية نبيهم إليه من قبل بعبادة ربهم الذى لا تراه الأبصار.. إنهم يعبدون خلقا من صنع أيدى البشر. من أجل ذلك غضب موسى ورجع إلى قومه، لقد عاد أشد ما يكون الغضب، ويبدو انفعال الغضب في قوله وفعله، يبدو في قوله لقومه: ﴿ بِنْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ

بَعَدِئَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴿ وَيبدو فِي فعله إذ يأخذ برأس أخيه يجره إليه: ﴿وَاَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُو إِلَيْهِ ﴾.

لقد ترك موسى قومه على الهدى فضلوا، وتركهم على عبادة الله فعبدوا عجلا جسدا له خوار.. ويتوجه موسى إلى ربه يطلب المغفرة له ولأخيه، وطلب الرحمة من أرحم الراحمين بعد أن استشاطوا غضبا، ولقيا ما لقيا من القوم..

﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ مُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ اللّهِ وَكُمه. إن القوم الذين اتخذوا العجل الرّجِيبَ الله عضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا.. ووعد الله صادق لا محالة، وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السّيّاتِ وَقَد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السّيّاتِ اللّهُ تَنابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رّجِيعة الله الأعراف: ١٥٣]

ويعود موسى إلى نفسه، ويأخذ الألواح التى كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه.. تلك الألواح التى فيها هدى وفيها رحمة لمن يخشون ربهم ويرهبونه، فتتفتح قلوبهم للهدى وينالون به الرحمة: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهُبُونَ اللَّهِ اللَّعراف: ١٥٤]

ولا يزال موسى فى حضرة الله تعالى، فقد توجه إليه، وتوسل إليه يطلب المغفرة والرحمة، ويعلن الخضوع والاعتراف بالقدرة:

111

﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَلِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ

لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّى أَتُهْلِكُنَا عِا فَعَلَ السُّفَهَا وَيَنَا إِنَّ هِى إِلَا فِنْنَكُ

تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاهُ وَتَهْدِى مَن تَشَاهُ أَنتَ وَلِيُنَا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنفِينَ

شَلْ مَا مَن اللَّهُ وَالْحَتْبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنا إِلْتِكَ قَالَ عَذَاقٍ أَلْيَكَ قَالَ عَذَاقٍ أَصِيبُ بِهِ مِن الشَّكَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ عَنْهُمُ إِلَيْنَ يُتَعِعُونَ الرَّسُولَ عَذَاقٍ النَّوْرَ وَيُؤْتُونَ الرَّسُولَ النَّيْنَ الْمُولِ اللَّهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ عَلَيْهُونَ الرَّسُولَ عَنْهُمْ إِلَيْنَ عَيْدُونَ أَوْلَا عِيدَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ وَالْإِنِجِيلِ عَلَمُهُمْ عَنْ الْمُنْكَورَ وَيُعْلِلُ الْقِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُحْرَمُ عَنْهُمْ إِلْمَالِيقِيلَ اللَّيْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُحْرَمُ عَنْهُمْ إِلَى اللَّهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُعْرَمُ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتِ وَيُعْرَمُ عَنْهُمْ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْقَولَ اللَّهُ وَالْتُورَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُولُونَ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَالْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ ال

لقد أحدت الرجفة هؤلاء المختارين فصعقوا ذلك أنهم طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ليصدقوه، من أجل ذلك طلب موسى المغفرة والرحمة. وألا يهلكهم الله بها فعل السفهاء، ودعا ربه بأدب العبد الصالح فى حق الرب الكريم بهذا الدعاء الذى حملته الآيات، ثم يجيئه الجواب: قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شيء" تقريرا لطلاقة القدرة..

وهكذا عشنا مع هذه المشاهد في حوار مع موسى وربه، وتبين لناحب الله لموسى – عليه السلام – واصطفاءه من عباده..

144

## زكريا:

جاء ذكر نبى الله زكريا – عليه السلام – فى القرآن المريم سبع مرات، وتشير الآثار إلى أن نبى الله زكريا كان قد بعث فى الفترة التى سبقت ميلاد المسيح عيسى بن مريم – عليها السلام – وكلاهما ينتهى نسبه إلى سليان بن داود – عليها السلام – وكانت بعثة زكريا – عليه السلام – فى زمن قد ضاع فيه الدين، فبعثه الله إلى قومه يردهم إلى الدين الصحيح، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، فلم يستجب له منهم إلا القليل، وظل هكذا حتى بلغ من الكبر عتيا، وقد تزوج زكريا من شقيقة زوجة عمران، الذى كان واحدا من علماء زمانه.

وكان كل من النبى زكريا- عليه السلام – وعديله العالم الجليل عمران بلا ولد، فتمنى كل منهما ومن زوجتيهما على الله تعالى الذرية الصالحة، واستجاب الله لدعاء كل منهم.

وكان أكثر الأختين إلحاحا على الله بالدعاء طلبا للذرية هي زوجة عمران، فحملت أولا، ونذرت ما في بطنها محررًا لله تعالى. أي تهبه خادما للمسجد الأقصى، يعمره ويقوم على إصلاحه، ويتفرغ للعبادة فيه، ولكن لما جاءت ساعة الوضع فوجئت بأن المولود أنثى، وعلى الرغم من إقرارها بأن الأنثى ليست كالذكر، إلا أنها قررت أن تفي بنذرها لله، ودعت الله تعالى أن يحفظ هذه الفتاة التي سمتها مريم، ويحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائها، فتقبل منها تلك المولودة بقبول

حسن، وشاءت إرادته أن يطهرها وأن يصطفيها على نساء العالمين، وأن يجعل منها أما لنبى يجئ ميلاده بمعجزة لا تقل عن معجزة خلق آدم، فيجئ ميلاد عيسى بن مريم – عليها السلام – دون أن يمسسها بشر، وهى البتول الطاهرة العابدة العفيفة ..

وكان العالم الرباني "عمران" قد توفاه الله تعالى قبل ولادة ابنته مريم، واختلف شيوخ القوم وعلماؤهم على من يكفل مريم، واقترعوا على ذلك مرارا حتى فاز بهذا الشرف زوج خالتها نبى الله زكريا – عليه السلام-

وخشى زكريا على قومه من ضياع الدين، ولم يكن له ولد يخلفه فيهم فدعا ربه أن يرزقه ولدا صالحا يحسن القيام بواجب وراثة خط النبوة..

مذا زكريا يدعو ربه: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ فَا فَنَادَتُهُ ﴾ [آل عمران: ٣٨]

فاستجاب له الله: ﴿ ٱلْمَلَكَئِكَةُ وَهُوَ قَاآيِمٌ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلْصَكِلِحِينَ ﴿ آلَ عَمران:٣٩]

ثم استمر في دعائه وطلبه: ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِنَّ عَالِيَةً ﴾ [آل عمران: ١٤] فأجابه الله إلى طلبه، قال: ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ أَلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزًا ﴾ [آل عمران: ١٤]

ويؤكد القرآن على استجابة الله لدعاء زكريا العبد الصالح في موضع آخر غير ما بينه في سورة – آل عمران – فيقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ الْأَنبياء: ﴿وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمِنُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَكُهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَنَا خَيْرِيهِ وَيَدْعُونَتَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَيْمِينِ الْخَيْرِةِ وَيَدْعُونَتَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَيْمِينِ اللهُ فَيْمِينِ وَيَدْعُونَتَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَيْمِيعِينَ وَالْمَبِياء : ٨٩- ٩٠]

هؤلاء جميعا كانوا يسارعون فى الخيرات، ويتسابقون فى عمل الخير، وكانوا يدعون الله رغبة ورهبة، وكانوا له خاشعين: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَنشِعِينَ فَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَنشِعِينَ فَيُسُعِينَ وَلَانبياء: ٩٠]

ويمتدح القرآن الكريم سلسلة الأنبياء التي جاء منها كل من عبده زكريا، وولده يحيى – عليها السلام – فيقول تعالى : ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا النَّيْنَهُ الْبَرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ فَشَاهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ آ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ الله

### في المحراب

ونقف عند زكريا الذى ذكره القرآن، وهو يدعو ربه فى ضراعة وفى خفية: ﴿ ذِكْرُرَ مَنْ تِ رَبِّكَ عَبْدَهُ أَرْكَ رِبَّا آلَا أَنْ الْمَاكَ الْمَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إنه يناجى ربه بعيدا عن عيون الناس، بعيدا عن أسماعهم، فى عزلة يخلص فيها لربه، ويكشف له عما يثقل كاهله، ويكرب صدره، ويناديه فى قرب واتصال - نادى ربه - يكلمه ويدعوه "رب" بلا وساطة، وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء، ولكن زكريا يحب أن يناجى ربه نجاء، فهو مكروب ويستريح إلى البث، ويحتاج إلى الشكوى.. إنه يشكو إلى ربه وهن العظم، وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن، فالعظم هو أصلب ما فيه، وهو قوامه الذى يقوم به ويتجمع عليه، ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا - والله يعلم - .

ووهن العظم، واشتعال الرأس شيبا كناية عن الشيخوخة وضعفها الذى يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه، وهو يعرض عليه حاله ورجاءه، معترفا بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه، وما أحوجه الآن في هرمه أن يستجيب الله له، ويتم نعمته عليه..

إنه يطلب الولى الصالح، الذى يحسن القيام على تراثه وتراث النبوة من آبائه وأجداده، ولا ينسى زكريا النبى الصالح، أن يصور أمله فى الذى يرجوه، وألا يكون جبارا ولا غليظا ولا متبطرا ولا طموعا..

ذلك دعا، زكريا لربه فى ضراعة وخفية، وترتسم لحظة الاستجابة فى رعاية وعطف ورضى، فالرب ينادى عبده من الملأ الأعلى: "يا زكريا" يكلمه، ويعجل له البشرى، "إنا نبشرك بغلام" وتغمره بالعطف، فيختار له اسم الغلام الذى بشره به "اسمه يحيى" وهو اسم "لم نجعل له من قبل سميا".

إنه فيض الكرم الإلهى يغدقه على عبده الذى دعاه فى ضراعة، وناجاه فى خفية، وكشف له عما يخشى، وتوجه إليه فيما يرجوه، والذى دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالى من بعده على تراث العقيدة، وعلى تدبير المال والقيام على الأهل بما يرضى الله، وعلم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه.

وأفاق زكريا على هذه الاستجابة القريبة للدعاء، فإذا هو يواجه الواقع.. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا، وهن عظمه، واشتعل شيبه، وامرأته عاقر لم تلد من قبل، فكيف سيكون له غلام؟ إنه ليريد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام.

إنه يواجه الواقع، ويواجه معه وعد الله، وإنه ليثق بالوعد. ولكنه يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه، وهي

حالة نفسية طبيعية، في مثل موقف زكريا، النبي الصالح، الإنسان الذي لا يملك أن يغفل الواقع، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله..

ويأتى الجواب عن السؤال: أن هذا هين على الله، سهل، ويذكره بمثل قريب في نفسه: في خلقته هو وإيجاده بعد أن لم يكن. وهو مثل لكل حى ولكل شيء، ولكل شيء في هذا الوجود.. وليس في الخلق هين وصعب على الله، فهو الذي جعل العاقر لا تلد، وجعل الشيخ الفاني لا ينسل، وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب العقم. وتجديد قوة الإخصاب في الرجل، وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء، وإن كان كل شيء هينا على القدرة، إعادة أو إنشاء.

ومع ذلك فإن لهفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية، وعلامة على تحقيق البشرى فعلا. هو يريد أن يطول الكلام بينه وبين الله، فلم يكتف بإجابة واحدة، وإنها هو يريد أن يتكلم مع الله كلام مؤانسة.. وكلام المؤانسة يطول.. فأعطاه الله آية تناسب الجو النفسى الذي كان فيه الدعاء، وكانت فيه الاستجابة، ويؤدى بها حق الشكر لله الذي وهبه على الكبر غلاما.. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس، ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه، ويحتبس إذا كلم الناس، وهو سوى معافى في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة.. أقال عَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًا" وكان ذلك: ﴿ فَنَحَ عَلَى قَوْمِهِم مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيَحُوا بُكُرةً وَعَشِيًا وكان ذلك: ﴿ فَنَحَ عَلَى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيَحُوا بُكُرةً وَعَشِيًا وكان ذلك: ﴿ فَنَحَ عَلَى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيَحُوا بُكُرةً وَعَشِيًا

ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه، وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده. ﴿ يَسْرَكَ رِيَّا إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيْمِ السَّمُهُ، يَعْيَىٰ لَمْ بَعْمَ لَلَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَيْمٌ وَكَانَتِ الْمَرَأَقِ عَلَىٰ مَن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَيْمٌ وَكَانَتِ الْمَرَأَقِ عَلَىٰ مَن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْ يَكُونُ لِى قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَىٰ هَيِّنٌ وَقَدْ عَلَىٰ قَالَ وَقَدْ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ﴿ قَالَ وَلَي اللّهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَتُم اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَتُم عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتِهُ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللّهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللّهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلَا وَيَوْمَ يَهُ وَلَا عَلِي اللّهِ وَلَا يَهِ وَلَا يَهِ وَلَا يَهُ وَلَا عَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلُولَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلَا عَلَيْهِ يَوْمُ وَلَا وَيَوْمَ يَهُ مُونُ وَيَوْمَ يُعْمُ حَيّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ويأتى نداء علوى ليحيي قبل أن يتحدث عنه بكلمة، لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم، يدل على مكانة يحيي، وعلى استجابة الله لزكريا، فى أن يجعل له من ذريته وليا، يحسن الخلافة بعده فى العقيدة وفى العشيرة. ويُنيَحْيَى خُذِالْكِيَا الْكَانِيَّا الْمُنْكُمُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ مَنْ النَّهُ الْمُنْكُمُ مَنْ النَّهُ الْمُنْكُمُ مَنْ النَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ ال

والكتاب هو التوراة، كتاب بنى إسرائيل من بعد موسى، وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون به ويحكمون. وقد ورث يحيى أباه زكريا، ونودى ليحمل العبء، وينهض بالأمانة في قوة وعزم، لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة: ﴿ وَءَانَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِينًا اللهَ مِن لَدُناً وَزَكُوهً اللهُ وَكَالَيْ اللهُ اللهُل

19 £

آتاه الحكمة صبيا، فكان فذا في زاده، كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده، فالحكمة تأتي متأخرة، ولكن يحيى قد زود بها صبيا.

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه، إنها هو مطبوع عليه، ومطبوع به، والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس.

وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع: "وكان تقيا" موصولا بالله، يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه: ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِللهُ، يَخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه: ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِهُوَ وَءَانَيْنَكُ ٱلْخُكُمُ صَبِيتًا ﴿ اللهُ وَحَنَانًا مِن لَدُنّا وَزَّكُوهَ أَوْكَانَ تَقِيّا ﴿ وَكَانَ تَقِيّا ﴿ وَكَانَ تَقِيّا ﴿ وَكَانَ مَن لَدُنّا وَزَّكُوهَ أَوْكَانَ تَقِيّا ﴿ وَكَانَ مَن لَدُنّا وَزَّكُوهَ أَوْكُو وَكُونَ مَنْكُمُ حَيّا اللهُ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا اللهِ وَلَوْ يَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا اللهُ ا

لقد جاء ذكر نبى الله يجبى بن زكريا- عليها السلام - فى خمس من آيات القرآن الكريم... وقد وضع ضمن كوكبة الأنبياء: إبراهيم، اسحق، يعقوب، نوح، داود، سليان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يجبى، عيسى، إلياس، إساعيل، اليسع، يونس، لوط".. كل من الصالحين، وكل فضله الله على العالمين..

وليحيى منزلة كبيرة عند الله، فقد فقهه فى الدين، وعلمه التأويل، وفهمه أحكام رب العالمين، وهو لا يزال فى طور الصبا، وأمره بأن يعمل بها جاء فى التوراة بجد وعزم، وطبعه على التواضع والزهد وسمو النفس، وعلى تقوى الله تعالى فى السر والعلن، وعلى الاجتهاد فى العبادة من أجل تزكية النفس، وعلى الرفق بالمخلوقين والعطف عليهم، والحنان لهم.. كها

جعله الله تعالى كثير البر بوالديه، وكثير الإحسان إليهما، ولم يجعله متجبرا على الخلق، ولا عاصيا للخالق فى شيء. لذلك جعل الله تعالى له سلاما وأمنا وحفظا من الأذى لحظة ولادته، ويوم وفاته، ويوم بعثه حيا: ﴿وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوهُ وَكَالَ تَقِيّا الله وَسَلَمُ وَلَا يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا الله وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا الله وَسَلَمُ المربم: ١٥]

وقال صلى الله عليه وسلم: "من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة" وعن أبى هريرة قال: "سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه، إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا ومن الصالحين".

ولقد تعددت الروايات عن استشهاد يحيي بن زكريا، لكن الثابت أنه قتل دفاعا عن دين الله الحق، وما يدعو إليه من التزام بمكارم الأخلاق.

وعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتذاكرون فضل الأنبياء.. قال قائل: موسى كليم الله، وقال قائل: عيسى روح الله وكلمته، وقال قائل: إبراهيم خليل الله. ومضى الصحابة يتحدثون عن الأنبياء.. فتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رآهم لا يذكرون يحيى قائلا: أين الشهيد ابن الشهيد؟ يلبس الوبر، ويأكل الشجر مخافة الذنب، أين يحيى بن زكريا؟

وعلى الرغم من التشابه بين ما جاء فى القرآن الكريم وما أوردته بعض كتب الأولين عن نبى الله يحيى بن زكريا، أو يوحنا المعمدان، فإن الفرق بين كلام الله وروايات البشر هو أوضح من الشمس فى رابعة النهار.

فتاة عذراء، قديسة. وهبتها أمها وهى فى بطنها لخدمة المعبد. لا يعرف أحد عنها إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبى سدنة المعبد الإسرائيلي المتطهرين. ولا يعرف عن أسرتها إلا الطيبة والصلاح من قديم. وها هى تخلو إلى نفسها، وها هى ذى فى خلوتها، مطمئنة إلى إنفرادها. وفجأة وعلى غير انتظار تفاجأ مفاجأة عنيفة. إنه رجل مكتمل سوى: "فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا" وها هى ذى تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة، يفجؤها رجل فى خلوتها، فتلجأ إلى الله تستعيذ به،

وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى من نفس الرجل، والخوف من الله، والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالى.. تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة التي نشأت في وسط صالح. وكفلها زكريا، بعد أن نذرت لله جنينا- إنها فزعة خجلة – وهذا الرجل السوى – الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها- وهو يريد أن يهب لها غلاما. وتدركها الشجاعة وتسأل في صراحة: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا..

فيقول لها الرسول: "إنها أنا رسول ربك" إنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غير مدنس المولد، ولا مدنس السيرة ليطمئن بالها، ولكن كيف وهي عذراء لم يمسسها بشر، وما هي بغي؟ "قال كذلك" فهذا الأمر الهائل التي لا تتصور مريم وقوعه، هين على الله، فأمام طلاقة القدرة التي تقول للشي كن فيكون. كل شيء هين، سواء جرت به السنة المعهودة، أو جرت بغيره، والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين عليه، وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس، وعلامة على وجوده، وقدرته وحرية إرادته، ورحمة لبني إسرائيل أولا، وللبشرية جميعا بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله، وعبادته وابتغاء رضاه، وينتهي الحوار بين الروح الأمين، ومريم العذراء "وكان أمرا مقضيا".

وهكذا كلم الله مريم، وهو يرسل لها رسولا، فها كان لبشر أن يكلمة الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا.

لقد أرسل رسوله ، وتم الكلام بينه وبين السيدة العذراء، فكلمه

191

"روحنا" تعنى جبريل الروح الأمين، وهو رسول الله إلى مريم. أما الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان، ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية مستعدة للنمو: فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياة، وتمنح معها الخصائص المرافقة لنوع هذه الحياة. وهي في الإنسان الاستعدادات التي تصله بالملأ الأعلى، وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والإلهامات.

إن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملا وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله لمريم – والله أعلم- .

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَهَ أَنْ اللَّهَ اللَّهِ مَكَانًا قَصِيبًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعَ النَّخْلَةِ قَالَتَ يَلْيَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴿ فَاذَا وَهُمْ إِلَى جِنْعَ النَّخْلَةِ فَسَنَوَظُ عَلَيْكِ رُطُبًا فَعَرَى قَدْ جَمَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴿ وَهُمْ زَى إِلَيْكِ بِصِنْعِ النَّخْلَةِ فَسَنَوْظُ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًا ﴿ فَا مَن الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ جَنِيًا ﴿ فَا فَا مَن الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْنَ صَوْمًا فَلَن أَكِمَ الْمِومِ السِيبًا ﴿ فَا مَريم : ٢٦]

يالله .. طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها، يطمئن قلبها، ويصلها بربها ويرشدها إلى طعامها وشرابها، ويدلها على حجتها وبرهانها.

﴿ فَأَتَتَ بِهِ قُومَهَا تَعْمِلُهُ قَالُواْ يَكُونِكُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْكَ افَرِيّنَا ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَاً سَوْهِ وَمَا كَانَتْ أَمْكِ بَغِيّنا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالُواْ يَعْدُ ٱللّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَىٰ بَيْنًا ﴿ وَجَعَلَىٰ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًا ﴿ وَبَارَا بِوَالِدَقِ

وَكُمْ يَجْعَلْنِى جَبَادًا شَقِيًّا آنَ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوسَثُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوسَثُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهُ ﴾ [مريم: ٣٣]

وتحمل السيدة البتول وليدها، وتواجه قومها، ويدور بينها وبينهم حوار حول هذا الحادث العجيب، ومولد هذا الطفل: "فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا" ولكن ها هي ذي الحارقة العجيبة، "قال إني عبد الله.." وهكذا يعلن عيسي – عليه السلام – عبوديته لله، وأن الله جعله نبيا، وبارك فيه وأوصاه بالصلاة والزكاة، والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته، وله إذن حياة محدودة ذات أمد. وهو يموت ويبعث، وقد قدر الله السلام والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا..

# ﴿ وَٱلَّتِيَ آخْصَنَتْ فَرْحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَآبَنَهَا عَالَبَهُا عَالَبَهُا عَالَبَهُا وَآبَنَهَا عَالَبَهُا وَآبَنَهَا عَالَبَهُا وَآبَنَهَا عَالَبَهُا مَا يَخَلِّمُونَا وَالْفَهَا عَالَبُهُا وَآبَنَهُا عَالَبُهُا مَا يَخَلُمُونَا وَالْفَهَا عَلَيْهُا وَآبَنَهُا عَلَيْهُا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ولم يذكر اسم مريم، إنها ذكر صفتها المتعلقة بولدها "والتى أحصنت فرجها" فنفخ الله فيها من روحه، فكانت الآية الفذة في تاريخ البشرية جمعاء "فنفخنا فيها من روحنا " وندرك طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء، وتخلق ما تريد "وجعلناها وابنها آية للعالمين" فنفخ الله فيها من روحه، فكانت الآية الفذة في تاريخ البشرية جمعاء " فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا " وندرك طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء، وتخلق ما تريد : "وجعلناها وابنها آية للعالمين". "وجعلناها وابنها آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار معين". (المؤمنون ٥١:٥١).

#### عیسی بن مریم:

ذكره القرآن فى إحدى عشرة سورة تبدأ بسورة البقرة وتنتهى عند سورة الصف خمسا وعشرين مرة أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده، وأن ما لديهم من علم لا ينبغى أن يدلوا به فى حضرة صاحب العلم، تأدبا وحياء، ومعرفة بقدرهم فى حضرة الله... "قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب".

فأما سائر الرسل- غير عيسى عليه السلام - فقد صدق بهم من صدق، وقد كفر بهم من كفر، ولقد انتهى أمرهم بهذا الجواب الكامل الشامل، الذي يدع العلم كله لله، ويدع الأمر كله بين يديه - سبحانه-.

أما عيسى بن مريم فقد فتن قومه فيه، وهو الذى حامت حوله الشبهات، فينتقل الخطاب إلى عيسى، يلتفت إليه يذكره نعمة الله عليه وعلى والدته، ويستعرض المعجزات التى آتاها الله إياه ليصدق الناس برسالته، فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب، وفتن به وبالآيات التى جاءت معه من فتن، وألهوه مع الله من أجل هذه الآيات، وهى كلها من صنع الله الذى خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات.

﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ يَعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ثُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا ۖ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلإِنجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ ٢٠٨ بِإِذْ بِيَّ وَإِذْ كَ فَفَتُ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَانُدَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ ۚ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِينَ أَنَّ مَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ مَامَنَا وَأَشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ۞﴾ [المائدة:١١٠-١١١]

مواجهة بها كان من نعم الله على عيسى بن مريم وأمه، النعم التى لم يستطيعوا إنكار وقوعها وقد شهدتها الألوف ولم يريدوا التسليم بها عنادا وكبرا.. كذلك يذكره بنعمة الله عليه فى إلهام الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله، فإذا هم ملبون مستسلمون، يشهدونه على إيهانهم وإسلامهم أنفسهم كاملة لله.

﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ أَذْكُرْ يَعْمَقِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ وَرُوجِ الْقُدُسِ ثُكِيْدُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَبُ وَالْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبُ وَالْمِحْمَةُ وَالْمِحْرَدُةُ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَ الطّلَيْرِ بِإِذِنِي فَتَنفُحُ وَالْمِحْرَدُةُ وَالْمِحِيدِلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْءَ الطّلَيْرِ بِإِذِنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَّرُ بِإِذِنِي وَتَعْرَمُ الْمَرْوَنَ فَيْ مَا الْمَحْرَدُ فَلَا اللّهُ وَالْمَرْوَالُ وَالْمَرْوَالُ اللّهُ وَالْمُرْوَالُ اللّهُ مِن اللّهُ وَالْمَرْوَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْمُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِوَبِرِسُولِي قَالُواْ عَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ ١١١]

إنها النعم التي آتاها الله عيسى بن مريم ، لتكون له شهادة وبينه، فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيغ، وتصوغ منها وحولها الأضاليل فها هو ذا عيسى يواجه بها على مشهد من الملا الأعلى، ومن الناس جميعا.

وفى معرض النعم على عيسى وأمه، يقول الحواريون: ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَا اللّهُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ نَا اللّهُ مَنْ مَرْيَمَ اللّهُ مَن السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِينَا وَمَا يِنَهُ مَرْيَمَ اللّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ إِنِي مُنزِلُها عَلَيْكُمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللل

الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى فآمنوا وأشهدوا عيسى على إسلامهم، يطلبون خارقة جديدة تطمئن بها نفوسهم، ويعلمون منها أنه صدقهم، ويشهدون بها له لمن وراءهم.

فأما أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم – فلم يطلبوا منه معجزة بعد إسلامهم.. لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن عرفت الإيهان. ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان. ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن.. وهناك فرق بين هذا وذاك..

لقد كان الحواريون- وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به — يعرفون أنه بشر ابن مريم.. وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإنها هو عبد الله، وأنه ليس ابن الله، إنها هو ابن مريم، وكانوا يعرفون أن ربه هو الذى يصنع هذه المعجزات، وليس هو، لذلك حين طلبوا إليه أن تنزل

عليهم مائدة من السهاء، لم يطلبوها منه، وإنها سألوه ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآيِّ ﴾ .

فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الذى لا نظير له عند أهل الأرض، وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهى تتحقق أمام أعينهم، ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم، ثم يكونوا شهودا لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة.

عندئذ اتجه عيسى- عليه السلام - إلى ربه يدعوه.

﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَ رَبَّنَا آنِ لَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَلِوَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْقِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنِكَ فَإِنَّ وَمَائِهُ مِنكَ فَإِنَّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّوْقِينَ السَّ ﴾ [الماثدة: ١١٤]

فهو يناديه - يكلمه - يا الله . يا ربنا . إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء تعمنا بالخير والفرحة كالعيد، وارزقنا من رزقك.

ويستجيب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم، ولكن بالجد اللائق

بجلاله سبحانه.. لقد طلبوا خارقة، واستجاب الله على أن يعذب من يكفر منهم بعد ذلك عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين".

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ: أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [المائدة: ١١٥]

هكذا دار حوار بين عيسى وقومه، وكان من نتيجة هذا الحوار أن توجه عيسى إلى ربه يسأله بعد أن أمده بالنعم أن يستجيب لما طلبه الحواريون، ويستجيب الله لدعاء عيسى ويرد عليه بالموافقة على أن يعذب من يكفر بعد ذلك، ثم يأتى بعد ذلك استجواب من الله سبحانه لعيسى بن مريم وأمه، استجواب مباشر يوجه إلى عيسى – عليه السلام – في مواجهة الذين عبدوه، ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في فزع من هذه الكبيرة التى افتروها عليه وهو منها برئ.

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِمِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النِّخَدُونِ وَأَبْحَى إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ شُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لِيَسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدَ عَلِمْتَهُ مَّ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أَلِنكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا مُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتِنِي بِدِيهِ إِن اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْو شَهِيدُ ﴿ إِللّهُ مَا يُعَرِّمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِرُ لَقَرَيْدُ لَقَرَيْدُ الْفَكِيدُ ﴿ (المَائِدة : ١١٨]

قال الله – يكلم سيدنا عيسى عليه السلام – ويستجوبه في أمر هو

يعلمه. الله يعلم ماذا قال عيسى، ولكنه الاستجواب الهائل الرهيب، الاستجواب الذى يقصد به إلى غير المسؤول، ولكن فى صورته هذه وفى الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلمين لهذا العبد الصالح الكريم..

من أجل ذلك كان الجواب يبدأ بالتسبيح والتنزيه: "قال سبحانك".. ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلا، "ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق".

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته: "إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب".

فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله وحده، ويدعوهم إلى عبادته: "ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم".

وينتهى إلى التفويض المطلق فى أمرهم، مع تقرير عبوديتهم لله وحده، وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم، وحكمته فيها يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب.

 إنها كلمة رب العالمين في ختام الاستجواب الهائل على مشهد من العالمين..

إنها طلاقة القدرة، فقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر لمن يسمع الدعاء، ويملك الإجابة حين يشاء، يدعو زكريا فيستجيب الله له ويهبه غلاما وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر - مشيئة الله - ويفرح زكريا بعطاء الله، الذى يقرره ولا ينكره، إنها فرحة بمناجاة ربه، واستجابته هو بها أمره به الله، فلم يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وانطلق لمناجاة ربه، يذكره ويسبحه..

وفى مشهد آخر يرسل الله ملائتكته إلى مريم حاملة بشرى أخرى، ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَقَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَقَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ وَمَلَهَ رَكِ وَأَمْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَكَلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأى اصطفاء للأمر الجلل الذى يحتاج إلى طاعة وعبادة وخشوع وركوع، وحياة موصولة بالله تمهيدا للأمر العيظم الخطير، من أجل ذلك جاء قول الله: ﴿ يَنَمُرْيَمُ ٱقْنُيْقَ لِرَبِّكِ وَاسْجُوى وَارْكِي مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴿ يَنَمُرْيَمُ ٱقْنُيقَ لِرَبِّكِ وَاسْجُوى وَارْكِي مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]

فالآن تلقى هذا النبأ من الملائكة: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَّرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْسَيِحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللَّهُ فَيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ لقد تأهلت مريم بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقى هذه البشرى- هذا الفضل - واستقبال هذا الحدث، وهو تبليغ عن طريق الملائكة من الله عز وجل، إنها بشارة كاملة، وإفصاح عن الأمر كله.

وقد تلقت مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة. تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها فتاة. واتجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان: "قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر" في البداية كانت البشرى عن طريق الملائكة، ثم تكون المناجاة بعد ذلك مع الله، ويجيئها الجواب من الله تعالى، يردها إلى الحقيقة: "قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنها يقول له كن فيكون"، وهنا يذهب العجب، وتزول الحيرة، ويطمئن القلب، وكفى المرء راحة أن يكون مع الله في مناجاة، يكلم الله ويكلمه الله...

وتخلص المناجاة إلى مولد عيسى عليه السلام، بشارة بكلمة من الله، لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب- بدون أب وأم- وخلق حواء- بدون أم – من ضلع آدم – وخلق عيسى – بدون أب سر لا يعلمه إلا الله، سر الحياة التي لا بست أول مخلوق حي، أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت وهذه كتلك في صنع الله – وليست واحدة منها بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة.

هذا عيسى – عليه السلام – وهذا خلقه نفخة من روح الله، وهذا مولده، فأما كانت وفاته، وكيف كان رفعه؟ فهى أمور غيبية، لا يعلم

4 . /

تأويلها إلا الله، وليس لنا إلا نؤمن بها ونصدقها.. ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّ مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ مُتَطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللللَّالَةُ الللَّلْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إن هذا الكلام الذى دار بين الملائكة وبين من اصطفاهم الله من خلقه- وهو إعلام بخفاء - تبعة ثقيلة على من كلمهم الله بقدر ما هى عظيمة...

4 . 4

# موكب الرسل:

إن عدة الرسل الذين جاء ذكرهم خمسة وعشرون رسولا هم:

آدم - نوح - إبراهيم - داود - سليمان - لوط - أيوب - إسماعيل - إدريس - ذو الكفل - ذو النون - زكريا - صالح - هود - شعيب - إسحق - يعقوب - يوسف - موسى - هارون - يحيى - عيسى - إلياس - إليسع - محمد .

أولو العزم من الرسل: محمد - عيسى - موسى - إبراهيم - نوح.

إن تعدد الرسل على مدار الزمان، وثيق الارتباط بالعقيدة وبتلك النواميس الكونية الكبرى، وقد اقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر..

# ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ إِلَّا رِجَالُا نُوْحِىۤ إِلَيْهِم ۚ فَسَنُلُوۤا أَهَلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:٧]

فقد اقتضت حكمة الله أن يكونوا من البشر، يتلقون الوحى فيدعون به الناس وليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبل، إن كانوا هم لا يعلمون، والذين كانوا يقترحون أن تكون الرسل من الملائكة، يغفلون عن هذه الحقيقة ، وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم تكوينهم، ولا يمكن أن يحيوها، وأن الرسول يجب أن يحس بدوافع الجسد ومقتضياته، وتلك التي لا يحسها الملائكة.

وهناك اعتبار آخر، وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير فى نفوسهم الرغبة فى تقليده فى جزئيات حياته، لأنه من جنس غير جنسهم، وطبيعة غير طبيعتهم، فلا مطمع لهم فى تقليد منهجه فى حياته اليومية. وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكَا لَجَعَلْنَكُ مَلَكَا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسَنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَا يَعَام عَلَيْه مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩]

﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَهِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ الْإسراء: ٩٥]

﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞﴾ [الأنعام: ٨]

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّٰهُ لاَ تَرَلُ مَلَتَهِ كُمُ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]. ذلك أنهم لا يجدون في أرواحهم تلك النفخة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى، وتجعل المختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوى ويطيقونه، ويحملونه إلى إخوانهم من البشر، فيهدونهم إلى مصدره الوضئ، يقول الحق: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنْ نِيلُ لِهِ النَّهِ عَلَيْ الرُّحُ الْأَمِينُ السّ ﴾ [الشعراء: ١٩٣]

والروح الأمين جبريل- عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس على أذنه، وهو أمين على ما نزل به، حفيظ عليه، نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا، ووعاه وعيا مباشرا، نزل به على قلبه ليكون من المنذرين، بلسان عربى مبين، هو

لسان قومه الذى يدعوهم به، ويتلو عليهم القرآن، وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولوا، ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وإن كان بلغتهم، وأنه بنظمه وبمعانيه وبمنهجه وبتناسقه يشى بأنه آت من مصدر غير بشرى بيقين.

أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن، وهو يتنزل عليهم، يحدثهم بما فى نفوسهم، ويكشف لهم عما حولهم، ويشعرهم أن عين الله عليهم، وأنه معنى بهم، حتى ليحدثهم بأمرهم، ويقص عليهم القصص ويعلمهم. وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه فى ملكوت الله الكبير. وهم وأرضهم وشمسهم التى تدور عليها أرضهم، ذرات تائهة فى هذا الفضاء العريض لا يمسكهن إلا الله، والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم، ثم هم لا يكتفون: ﴿مَن كَانَ يُرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ العنكبوت:٥]

وكذلك أرسل الله رسله تترى، ويأتى خطاب إلى الرسل وهم مجتمعون في صعيد واحد، في وقت واحد، فالفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة التى تربط بينهم جميعا، "يأيها الرسل". إنه نداء للرسل ليهارسوا طبيعتهم البشرية التى ينكرها عليهم الغافلون، نداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض، فالعمل من مقتضيات البشرية، والعمل الصالح هو الذى يميز الصالحين المختارين، والمطلوب أن يرتقى الرسول ببشريته إلى أفقها الكريم، الذى أراده الله لها. وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق، ومثلا أعلى،

والله هو الذي يقدر العمل..

لقد أرسل الله نوحا إلى قومه، وأرسل من بعده رسلا إلى قومهم، ثم بعث من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، فجاؤا بالبينات، فاستكبر الكفار وكانوا قوما مجرمين، وهكذا توالت الرسل، واستعمل الله كل رسول لقومه يدعوهم بلغتهم، ويبين لهم رسالة الله إليهم، وإذا أحب الله عبدا استعمله، قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال يهيئه لعمل طيب يختاره عليه..

لقد حاز الأنبياء جميع الكهالات، لكنهم لم يخرجوا عن بشريتهم، أعطاهم الله من علمه الكثير، وأيدهم عز وجل بالوحى وبالمعجزات، وقد استعملوا العقل في دعوتهم، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ استعملوا العقل في دعوتهم، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ المُحكِيمُ السّعملوا العقل في دعوتهم، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن يَشَاءٌ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ لِيُسَانِ هَمْ فَيُولِلُ اللّهُ مَن يَشَاءٌ وَهُو اللّهِ وَأَدبياتها وإيهاءاتها. واللهة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، العربي يفهم العربي، وغير العربي يفهم الحيوان، والجهاد يفهم الجهاد، والحيوان يفهم الحيوان، والإنسان يفهم الإنسان، والله عنده علم بكل هذا. والأجناس الأخرى لها ألفاظ يعبرون بها. وهناك تسبيح بلغة الجهاد يفهمها، والمراد تسبيح الدلالة على الموجد "ولكن لا تفقهون تسبيحهم" فإن اختلفت اللغات عند الأجناس، فالمعنى يتحد عند الجميع، ويختلف اللفظ باختلاف اللغات. والله من وراء ذلك محيط.

وقصة الرسل والرسالات فى جميع أزمانها، قصة الرسل والرسالات وحقيقتها فى مواجهة الضلال، وعاقبة المكذبين بها على اختلاف الزمان والمكان: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوج وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالمكان: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوج وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا اللّهُ عَمَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَرَدُّوا لَيْدِينَهُمْ فِي اللّهِ اللّهُ عَمَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَرَدُّوا لَيْدِينَهُمْ فِي اللّهِ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الله الله عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قوم نوح وعاد وثمود، وفرعون ذى الأوتاد، وقوم لوط وأصحاب الأيكة، ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَنْؤُلَآهِ إِلَّا صَيْحَةً وَبَوِلَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ (١٥) [ص:١٥] ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ٱلرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ (الله) [ص:١٤]

وهناك غير من جاء ذكرهم فى القرآن، ما بين ثمود وقوم موسى. فهناك وحدة فى دعوة الرسل، ووحدة فيها قوبلت به، ويعترض القوم فى جهالتهم إلى ذلك الاعتراض المجهول: ﴿ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنالنا ﴾ وبدلا من أن يعتز البشر باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته، فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار...

﴿ فَإِنْ أَعَرَضُوا فَقُلْ أَنَدَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ إِذَ جَآةَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا اللَّهُ ۚ قَالُوا لَوْ شَآةَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةَ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْمُ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ ۗ قَالُوا لَوْ شَآةً رَبُنَا لأَنزَلَ ويطلق الرسل حقيقة دائمة، فعلى الله وحده يتوكل المؤمن، لا يلتفت قلبه إلى سواه، ولا يرجو عونا إلا منه، ولا يرتكن إلا إلى حماه، وهو الذى يصبر على الأذى، لا يضعف ولا يتراجع، ولا يهن. هؤلاء لا يتركهم الله. ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ( ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ( ﴾ [غافر: ٥]

الله يوحى إليهم بالاطمئنان وعدم الخوف، فسيهلك الظالمين ويتحقق النصر لرسل الله، فمهمتهم عند البلاغ المبين قد انتهت، وها هي المفاضلة التي تميز المؤمنين من المكذبين.

710

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُثُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثُمُّ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثُمُّ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثُمُّ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثَمُّ الْمَنصُورُونَ السَّافِقَ اللَّهُ الْمُنْسَلِينَ السَّافِقَ اللَّهُ الْمُنسَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنسَلِقَ اللَّهُ اللّلَالَّهُ اللَّهُ اللَّ

والوعد واقع وكلمة الله قائمة، والسلام من الله على رسله، وإعلان الحمد لله الواحد رب العالمين بلا شريك: ﴿ سُبْحَنَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلْمُلْمِينَ اللهِ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلِلْمَالَةُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَلَلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢]

هؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون ركب الإيهان، هم الذين كلمهم الله، وهم الذين هداهم الله، وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آمن به..

مشهد رائع باهر.. مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين، وكانت ستارا لقدر الله، ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة..

لقد أرسل الله نوحا إلى قومه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجاه الله وأصحاب السفينة، وكانت آية للعالمين، وقد جاء ذكر نوح في القرآن في ثمان وعشرين سورة تبدأ بسورة النساء، وتنتهى بسورة الحديد، سلام على نوح، وسلام على إبراهيم.

وأرسل إبراهيم إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله، فكذبوه وأرادوا قتله، أو حرقه، فأنجاه الله من النار، ووهب له ربه إسحاق ويعقوب، وقد جاء ذكره في القرآن في خمس وعشرين سورة، تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة

وأرسل لوطا- الذى آمن إبراهيم - إلى قومه فكذبوه، ونصره الله عليهم، ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللهَ عَليهم، ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُهُ تُصِرُونَ ﴿ اللهِ عَليهم، ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفِحِشَةَ وَأَنتُهُ اللّهِ عَمَا أَيْتُمُ مَا أَنتُم قَوْمٌ بَعَهَلُونَ ﴿ وَ اللّهِ عَمَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

نجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين..

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَنَنَهُ وَأَهَلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِ الْعَنبِينَ ﴿ وَإِنَّ لُمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِلَّاكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّهِ أَفَلا الْعَنبِينَ ﴿ وَالْكَالِمُ الْفَكُولَ لَلْمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّهِ أَفَلا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقد ذكر لوط في القرآن الكريم في أربعة عشر سورة، تبدأ بسورة هود، وتنتهى بسورة الصافات.

وأرسل شعيبا إلى مدين وقومه أن اعبدوا الله، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، ذكر اسمه في القرآن في إحدى عشر مرة في أربع سور، تبدأ بسورة الأعراف، وتنتهى بسورة العنكبوت.

وأرسل صالحا وهودا إلى عاد وثمود، ودعوا قومهما إلى عبادة الله وحده، وهما نبيان من أنبياء الله.

**\* 1 V** 

وقد جاء ذكر صالح في القرآن في أربع سور، تبدأ بسورة الأعراف، وتنتهى بسورة النمل، وجاء ذكر هود في القرآن في ثلاث سور، تبدأ بسورة الأعراف، وتنتهى بسورة الشعراء.

وأرسل موسى بالبينات إلى فرعون وهامان وقارون، فكلا أخذ الله بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبنا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون..

﴿ كَذَلِكَ مَا أَفَ الَّذِينَ مِن مَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَلِحُرُ أَوْ بَعَنُونُ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٢]

وقد جاء ذكر موسى في القرآن في أربع وثلاثين سورة تبدأ بسورة البقرة، وتنتهى بسورة الأعلى.

وأرسل الله إلياس إلى قومه فى سوريا، وكانوا يعبدون صنها يسمونه بعلا، وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة. ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات: ١٢٣] وقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد، وكانت العاقبة هى التكذيب، والسلام لإلياس، فهو من المحسنين ومن عباد الله المؤمنين: ﴿ سَلَمُ عَنَى إِلَى السِينَ ﴿ الْكَالِكَ يَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الصافات: ١٣٢]

المحسنون، وعباد الله المؤمنون، عليهم سلام الله.

وأرسل الله يونس برسالة إلى مائة ألف أو يزيدون: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْحُونِ ﴿ فَاللَّهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ مِلْكُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقد جاء ذكره في القرآن في أربع سور، تبدأ بسورة النساء، وتنتهى بسورة الصافات.

Y 1 9

نبى آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلبا ذاكرا، وصوتا رخيها، يرجع به تراتيله الني يمجد فيها ربه، وإذا الحبال والطير تسبح معه، وقد وهبه الله هذه الخاصية. فكان ملكه قويا يسوسه بالحكمة مع القوة.. ﴿ فَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهم مِن بَعْدِهم مِن بَعْدِهم مَن بَعْدُ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَتُ وَلَيْ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُمْ مَن كَفَر وَلَو شَآءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهِي اللهِ مَن عَامَن وَمِنهُم مَن كَفَر وَلَو شَآءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُنَ الله وَلَكِي الْحَالَةُ مَا اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُنَ الله يَعْدِهِم مِن بَعْدِهم مِن بَعْدِهم مَن بَعْدِهم مَن بَعْدُمُ مَا مُؤَمِّدُ وَلَكِي اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُنَى الله يَعْدِهم مَن بَعْدِهم مَن بَعْدِهم مَن بَعْدِهم مَن بَعْدُم اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُنَ اللهُ مَا يُورِيهُم مَن عَامَن وَمِنهُم مَن كَفَر وَلَو شَآءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُنَ اللهُ مَا يُورِيهُم مَن عَامَن وَمِنهُم مَن كَفَر وَلُو شَآءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُمْ اللهُ مَا يُورِيهُم مَن عَامَن وَمِنهُم مَن كَفَر وَلَو شَآءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَهُمْ اللهُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

﴿ يَلِكَ ٱلرُّسُلُ ﴾ إنهم جماعة خاصة، ذات طبيعة خاصة. وإن كانوا بشرا من البشر.. فمن هم؟ ما الرسالة؟ ما طبيعتها؟ كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا؟ وبهاذا؟

هذه الطبيعة الخاصة . وإن كانوا بشرا من البشر.. فمن هم؟ ما الرسالة؟ ما طبيعتها؟ كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا؟ وبهاذا؟

هذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحى، فتطبق تلقيه، لأنها مهيأة الاستقباله.. إنها تتلقى الإشارة الإلهية التي يتلقاها هذا الوجود..

إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة. هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها الشامل. اتجاهها الذي يتسق مع

فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد. هي التي تتلقى مباشرة وحى الله. فلا تخطئ ولا تضل، ولا تكذب ولا تكتم، ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة، لأنها تتلقى هذه الحقيقة عن الله، الذي لا زمان عنده ولا مكان.

إن الله فضل بعض الرسل على بعض، والتفضيل قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول، والذى تشمله دعوته ونشاطه. كأن يكون رسول قبيلة، أو رسول أمة، أو رسول جيل، أو رسول الأمم كافة فى جميع الأجيال.. "منهم من كلم الله – ورفع بعضهم درجات"

وحين يذكر تكليم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى - عليه السلام - ومن ثم لم يذكره باسمه. وذكر عيسى بن مريم - عليه السلام - وأيده بروح القدس، والقرآن يعنى به جبريل - عليه السلام - فهو حامل الوحى إلى الرسل. وهذا أعظم تأييد وأكبره. وهو الذى ينقل الإشارة الإلهية إلى الرسل بانتدابهم لهذا الدور الفذ العظيم.. والسياق سياق إخبار لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عن غيره من الرسل..

وحين ننظر إلى مقامات الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية، نجد محمدا- صلى الله عليه وسلم - في القمة العليا..

﴿ فَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ الفُهُوبِ ﴿ فَا إِلَا لَا مَا مُا اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ الْفَهُوبِ ﴿ فَا إِلَا لَا مَا لَا مَا لَا عَلَامُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللللَّالِي اللللَّا الللَّلْ

يوم يجمع الله الرسل الذين فرقهم فى الزمان فتتابعوا على مداره، وفرقهم فى المكان فذهب كل إلى قريته، وفرقهم فى الأجناس فمضى كل إلى قومه..

يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام، حتى جاء خاتمهم - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان، وللناس كافة من جميع الأجناس والألوان.

هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام، فى شتى الأمكنة والأزمنة، يجمعهم الله ويجمع فيهم شتى الاستجابات، وشتى الاتجاهات.. وها هم أولاء.. نقباء البشرية فى حياتها الدنيا، ومعهم رسالات الله إلى البشرية فى شتى أرجائها، ووراءهم استجابات البشرية فى شتى أعصارها. هؤلاء هم أمام الله.. رب البشرية — سبحانه — فى مشهد يوم عظيم..

اليوم تجمع الحصيلة، ويضم الشتات، ويقدم الرسل حساب الرسالات، وتعلن النتائج على رءوس الأشهاد..

والرسل بشر من البشر، لهم علم ما حضر، وليس لديهم علم ما استتر. لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى، فاستجاب منهم من استجاب، وتولى منهم من تولى. وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى. فإنهاله ظاهر الأمر، وعلم ما بطن لله وحده.. وهم فى حضرة الله الذى يعرفونه خير من يعرف، والذى يهابونه أشد من يهاب، والذى يستحيون أن يعرفونه بشئ من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير..

إنه الاستجواب المرهوب في يوم الحشر العظيم، على مشهد من الملأ الأعلى، وعلى مشهد من الناس أجمعين. الاستجواب الذي يراد به المواجهة مواجهة البشرية برسلها، ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم، ليعلن في موقف الإعلان أن هؤلاء الرسل الكرام إنها جاءوهم من عند الله بدين الله، وها هم أولاء مسؤولون بين يديه — سبحانه – عن رسالاتهم وعن أقوامهم..

وكما اختار الله من البشر رسلا، وأرسلهم لبيان قضية العقيدة الإسلامية، اختار كذلك من بين البشر إنسانا يصعد إلى السماء حيا يرزق- اختار ولا مرد لاختياره، والسبب لا يعرفه إلا الله وحده، إنسانا بسيطا يعمل خياطا للثياب، هو نبى الله إدريس- عليه السلام - الذي ولد بمصر وعاش بمصر قبل نحو ما يقرب من سبعة آلاف عام قبل الطوفان الذي أغرق الأرض ومن عليها .. وقبل ظهور سيدنا نوح نفسه، والذي قال فيه الحق تعالى : ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا اللهُ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًا اللهِ المسلام - ١٥٥]

وسيدنا إدريس هو جد سيدنا نوح.. كان كثير الدرس، فياض العلم..

إن الله عز وجل أمر آدم عليه السلام لما أراد أن يتوفاه بأن يجعل وصيته إلى شيث ويعلمه جميع العلوم، وأمره أن يرفع إليه يسر الملكوت الذى كان عنده، ولا ينظرون فيه حتى وصل إلى إدريس، وقد سمى بهذا الاسم لكثرة ما كان يدرس من كتب الله عز وجل.

وقيل إن إدريس أول من نظر في علم النجوم بعد آدم. ولقد ولد وعاش في مصر التي عرفت بهذا الاسم فيها بعد. وأن عقيدة التوحيد التي دعا إليها قوم مصر ظلت عقيدتهم فترة زمنية طويلة. وقد تعدت دعوة إدريس عليه السلام إلى أقوام آخرين غير قوم مصر، ارتحل إليها ثم عاد إلى مصر، وظل يعيش فيها إلى أن رفعه الله.. وإن كان الحكهاء قد اختلفوا في مولده ومنشئه وعمن أخذ العلم قبل النبوة.

دعا إدريس الخلائق في مصر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد أفهمه الله أسرار الفلك وأفهمه عدد السنين والحساب، ودعا إلى دين الله، والقول بالتوحيد، وعبادة الخالق، وتخليص النفوس من العقاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا، والعمل بالعدل، وأمرهم بالصلاة والصوم..

لقد رفع الله سيدنا إدريس إليه قبل أن يرفع سيدنا عيسى - عليه السلام - بنحو خسة آلاف سنة.. رفعه الله مكانا عليا.

إن دور العقل أن يؤمن وأن يصدق، ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن هؤلاء الرسل بها أوحى به الله إليهم. وبها كلمهم فيه الله، وليس دور العقل أن يبحث في طريقة هذا الكلام بعد أن تأكد من صحة حدوثه، فهو غيب ولنا أن نؤمن بالغيب ولا نحكم عليه.

إن قضية الحوارات الإلهية، توقظ العقل وتوجهه، وأن يفهم ما الذي يعنيه هذا الكلام؟

إن الله يصطفى من خلقه من يشاء، ويختار من رسله من يريد، ويفضل البعض عن البعض، ولذلك حكمة بالغة، ويأتى القصص فى القرآن ليبين من اصطفاهم الله من عباده، واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء الخليقة، ليكونوا طلائع الموكب الإيهانى فى شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون. فيقرر أنهم ذرية بعضها من بعض: المتصلة على مدار الأجيال والقرون. فيقرر أنهم ذرية بعضها من بعض: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ المّهَ الْعَكْمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرانَ عَلَى الْعَكْمِينَ الله عمران: ٣٣]

ويذكر السياق آدم ونوحا فردين، وآل إبراهيم وآل عمران أسرتين، إشارة إلى أن آدم بشخصه ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء، فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذريتهما – وهي وراثة العقيدة – ومن هذا التمهيد في الاصطفاء ينتقل السياق إلى آل عمران ومولد مريم.

﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا فَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْنَ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعْيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتِها مِنَ الشَّيْطَنِ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْفَ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعْيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتِها مِنَ الشَّيطُنِ النَّيْمِ وَالْمَالَةُ مِنْ الشَّيطُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفْلَها ذَكِيّا كُلُما وَخَلَ عَلَيْهِا وَكُولَيْ الْمُعْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمْرَيُمُ أَنَّ لَكِ مَا لَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهَا وَكُولَا الْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمْرَيُمُ أَنَّ لَكِ مَا لَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

مناجاة قريبة بين امرأة عمران، وبين الله، مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه، يحدثه بها في نفسه– والله يعلم ما في النفس– ويحدثه بها بين يديه، ويقدم له ما يملك تقديها مباشرا لطيفا، وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم، حال الود والقرب، والمناجاة البسيطة، التي لا تكلف فيها ولا تعقيد. مناجاة من يحس أنه يحدث قريبا، ويكلم ودودا سميعا مجيبا..

وليس أدل على اختيار الله لمن يناجيه هذا الفيض من الرزق الذى وجده زكريا عند مريم وهو الأمين عليها- وهو نبى - فيسألها كيف ومن أين هذا كله؟ فتقول في خشوع وتواضع واعتراف بنعمة الله وفضله: ﴿ قَالَتَ هُوَمِنَّ عِندِاللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِن يَشَاهُ مِن يَشَاهُ مِن يَشَاهُ مِن يَشَاهُ مِن يَشَاهُ مِن يَسَاهُ عَن هذا مع ربه، واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه، والتواضع في الحديث عن هذا السر.

وقد أثارت هذه الظاهرة عجب نبى الله زكريا، فتحركت في نفسه الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية. الرغبة في الذرية. إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَ رَبّاً رَبّهُ أَلَا رَبّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّةً فَطُر الله الناس عليها: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَ رَبّاً رَبّهُ أَلَا رَبّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّةً وَهُو فَطُر الله الناس عليها: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَ مِنا الله .. ﴿ هُنَادَتُهُ ٱلْمَلْتِكَةُ وَهُو طَيْبَةً إِنّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴿ هُنَا اللهُ الله الله الله وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبّيًا مِن الله وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبّيًا مِن الله وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبّيًا مِن الله وَسَيّدًا وَحَصُورًا الله عباده المختارين وَنَبِيّا مِن الله، ويسمع زكريا صوت الملائكة، ويفهم ما يقولون له وهم المكلفون بتبليغ رسالة إلى زكريا صوت الملائكة، ويفهم ما يقولون له وهو يعلم ويدرك المكلفون بتبليغ رسالة إلى زكريا بعد أن استجاب له الله. وهو يعلم ويدرك أن ما بلغته به الملائكة هو من عند الله، ويعلم أن الله قد استجاب أن ما بلغته به الملائكة هو من عند الله، ويعلم أن الله قد استجاب

لدعائه، فدفعته نفسه أن يجد في ذلك فرصة سانحة للكلام مع الله، فإما تكلم مع الله مباشرة، وإما جعل الملائكة ينقلون رسالته وحديثه كها نقلوا إليه البشرى من الله. وكان يمكن لزكريا أن يكتفى بهذه البشرى. لكنه أراد أن يستأنس بالخطاب مع الله، وود لو يطول هذا الخطاب، فكان هذا الحوار: فقال رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ مساحة من الوقت للحديث مع الله.. ألم تطلب من الله أن يهبك ذرية طيبة، وقد استجاب لك الله، ووهبك ما تشاء، فكان من المكن أن يكتفى بقبول الدعاء، واستجابته لطلبه، ولكن الرغبة العظمى هى في مناجاة الله فيسأله وكيف يا رب وهو يعرف أن الله قادر على كل شيء، ويأتيه الرد. ﴿ قَالَ كَنَالِكَ اللهُ يَقْمَلُ مَا يَشَاء ﴾ حقيقة يجب أن يؤمن بها كل من على الأرض من خلق الله..

فهل اكتفى زكريا بها أخبره به الله.. نعم هو راض وشاكر، ولكنها فرصة لا يجب أن يتركها تضيع دون أن يسعد نفسه فى حواره مع الله: الله قال رَبِّ أَجْعَل لِي مَايَةً ﴾ ويجيب الله تعالى إلى سؤاله : ﴿ قَالَ مَايَدُكَ أَلّا تَكُلُ اللهُ تَعَلَى إِلَى سؤاله : ﴿ قَالَ مَايَدُكَ أَلّا تَكُلُ اللهُ وَهَذَا وَكُفَى ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبَّحَ بَاللهُ وَبَحْمَده، سبحان الله العظيم.

\* \* V

## محمد وأمة الرسل:

أرسل الله النبي - صلى الله عليه وسلم - بلسان قومه، وإن كان رسولا إلى الناس كافة، وأرسل الرسل بلغة أقوامهم، وهذه نعمة شاملة للبشر فى كل رسالة، فلكى يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم، ليبين لهم وليفهموا عنه، فتتم الغاية من الرسالة، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِهِم لِيُهُمَ إِلَى النور لَمُم ﴾ [إبراهيم: ٤]

إذ تنتهى مهمة الرسول - كل رسول عند البيان، ﴿ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَكَآهُ وَهُوَ ٱلْمَدْنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

وهكذا كانت وظيفة الرسل، هداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله، وكانت وظيفة الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – وما معه من الذكر الأخير، وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتهددهم من هذا التكذيب: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم ۚ فَسَالُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُم لَا نَعْمَمُونَ ﴿ وَلَا بَالْبَيْنَ وَالزَّبُرُ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُوكَ ﴿ وَالنحل: ٤٣ - ٤٤]

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم.. لم نرسل ملائكة، ولم نرسل خلقا آخر، رجالا مختارين "نوحى إليهم" كما أوحينا إليك، ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك. فاسألوا أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل ٢٧٨

من قبل، أكانوا رجالا، أم كانوا ملائكة، أم حلقا آخر؟ أرسلناهم بالبينات والكتب.. وجاء القرآن ليبين لهم طريق الحق، ويدعو إلى التفكير والتدبر، وإلى يقظة الفكر والشعور..

وقد كذبرا بالقرآن، وهم لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السهاء رسالة، وأن هذا القرآن نزل من عند الله، "قل نزله" روح القدس" جبريل – عليه السلام – بالحق، لا يلتبس به الباطل ليثبت الذين آمنوا، الموصولة قلوبهم بالله، فهي تدرك أنه من عند الله، فتثبت على الحق، وتطمئن إلى صدق، ويهدى إلى الطريق المستقيم، ويبشر بالنصر والتمكين..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللل

إن الله يدعو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتجه للدين مستقيما، فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند على حق، ولا تستمد من علم، ويربط الله بين فطرة النفس البشرية، وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا بَدِيلَ لِخَلِق اللهِ قَالَي اللهِ اللهُ اللهِ ال

ويقول سبحانه : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّــمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى بَوَّمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ. مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَدَّعُونَ ﴿ ﴾ [الروم:٤٣]

وفى هذا الاهتمام والانتباه والتطلع، واستشراف الوجهه السامية والأفق العالى، والاتجاه السديد.

ولقد أرسل الله من قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - رسلا إلى قومهم، ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه استقبالا حسنا، ووقفوا مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن إيذاء الرسل، والصد عن سبيل الله، وآخرين مؤمنين يدركون آيات الله، ويشكرون رحمته، ويثقون بوعده، فكان وعد الله انتقاما من الذين أجرموا، ونصرًا للمؤمنين: ﴿ وَلَقَدَ الرَّسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُم فَهَا وُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَانْفَقَمْنا مِن الذّين أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمَّا عَلَيْنَ لَجْرَمُوا وَكَانَ حَمًّا عَلَيْنَا نَصْرُ اللّهُ وَمِينَ الله والروم: ٤٧]

ويوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيان وظيفته: "قل إنها أنذركم بالوحى" والقرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهناك ذكر من سبقه من الرسل. فكل دين قائم على عقيدة التوحيد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنا التوحيد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس، لا تبديل فيها ولا تحويل، توجيد الإله، وتوحيد المعبود.

24.

وقد جاءت أمة الرسل الواحدة فى سلسلة طويلة يستعرضها القرآن الكريم استعراضا طويلا، يطول بعض الشيء عند عرض البعض، ويقصر عند البعض الآخر. وما يشار إليه عند البعض يكمله البعض الآخر، فالكل فى حق الوصف متساوون، هؤلاء هم عليهم السلام: إبراهيم - داود - سليمان - نوح - موسى - هارون - لوط - إسماعيل - إدريس - ذو الكفل - ذو النون - زكريا - يحيى - عيسى ... وغيرهم.

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة لبأخذ بأيديهم إلى الهدى، وما يهتدى إلا أولئك المتهيئون المستعدون. وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَنكِمِينَ اللهِ عَلَى إِنَّكَ اللهُ وَحِمَّ الْعَنكِمِينَ اللهُ عَلَى إِنَّكُ اللهُ اللهُ وَحِمَّ الْعَنكِمِينَ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِمَّ اللهُ ا

إن المنهج الذي أوحى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - منهج يسعد البشرية كلها، ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة..

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينها بلغت سن الرشد العقلى؛ جاءت كتابا مفتوحا للعقول في مقبل الأجيال، شاملا لأصول الحياة البشرية

\*\*

التي لا تتبدل، مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير..

ولقد كانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده، والمبادئ التي جاء بها أخذت البشرية تستوعبها شيئا فشيئا حتى نفذتها، وبعد ذلك يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم - بأن يواجه الناس بخلاصة رسالته التي تنبع منها الرحمة للعالمين: ﴿ أَنَّمَا النَّهُ كُمْ إِلَكُ وُحِداً ﴾ وهذا هو طريق الرحمة.

ويستعرض القرآن أمة الرسل أو بعضها، وفيهم تتجلى سنة الله في إرسالهم من البشر، ووحدة العقيدة والطريق لجماعة الرسل على مدار الزمان، حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان.

ولأن المشركين كانوا يستهزئون بالرسول- صلى الله عليه وسلم - لأنه بشر، وأنهم كانوا يكذبون بالوحى، ولكن الله يبين لهم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة.

وهذه نهاذج لها من قبل، وأن نزول الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فها هما موسى وهارون آتاهما الله كتابا "الفرقان": ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيبَآهُ وَذِكْرُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٤٨]

وآتى الله إبراهيم رشده من قبل، ويعنى بالرشد الهداية إلى التوحيد الذى هو عين الرسالات جميعها: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدُهُ، مِن قَبْلُ

وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٥] وعرض القرآن الكريم لموقف إبراهيم من قومه ومن الأصنام لعلهم يرجعون إليه ليسألوه عمن قام بهذا العمل: وفى هذا تهكم واضح، وصار بينه وبينهم جدل طويل، انتهى إلى أنهم قالوا حرقوه، وألقوه فى النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم بكلمة واحدة من الله "قلنا". أوحى الله إلى النار أن تخرج عن نواميسها وتكون بردا وسلاما. كلمة "كونى: تكون بها أكوان، وتنشأ بها عوالم، وتخلق بها نواميس: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الله النار كونى حارقة، هو الذى قال لها كونى بردا وسلاما - طلاقة قدرة - ونجى الله إبراهيم وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة.

﴿ وَجَنَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٧١] وهي أرض الشام التي هاجر إليها هو وابن أخيه لوط، فكانت مهبط الوحي فترة طويلة، ومبعث الرسل من نسل إبراهيم، وفيها الأرض المقدسة، وثاني الحرمين، وفيها بركة الخصب والرزق إلى جانب بركة الوحي والنبوة جيلا بعد جيل..

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللَّهِ مَا وَكُلُو جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللَّهُ وَمَعَلَنَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مَا مُعَلِّمُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمُمُ مُعْمِمُ م

إبراهيم - عليه السلام - هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن

7 7 7

يتأسوا بها.. وكذلك استحق إبراهيم بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكون، والدلائل الموحية بالهدى في الوجود. ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيكَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]

وكذلك سار إبراهيم - عليه السلام - وفي هذا الطريق وجد الله، وجده في إدراكه ووعيه.. ووجد حقيقة الألوهية في الوعى والإدراك مطابقة لما استكن منها في ضميره ووجدانه.. وانتهى إلى رؤية الله - سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله، وقد أطمأن قلبه واستراح باله..

وتعرض السورة (الأنعام) موكب الإيهان الجليل، يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل، من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعرض هذا الموكب ممتدا موصولا وبخاصة منذ إبراهيم وبنيه من النبين فهنا الموكب بجملته وليس بتسلسله التاريخي.

ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْخُكُرَ وَالنَّبُوَةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلاَءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا مِرَائِنَهُمُ الْمَسْدِنِ اللهِ الْمُؤْلِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الل

ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا - غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين، ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مَ وَذُرِيَّ بِهِمْ وَإِخْوَ بَهِمْ ﴾ ... وهذا الرهط الكريم اصطفاه الله سبحانه وهداه إلى الطريق المستقيم..

وقد أوحى إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – أن يتلو ما أوحى إليه من الكتاب، وأن يدعو إلى إقامة الصلاة، وما أوحى إليه من الكتاب هو وسيلة الكتاب، وأن يدعو إلى إقامة الصلاة، وما أوحى إليه من الكتاب هو وسيلة محمد – صلى الله عليه وسلم – للدعوة: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَلَيْكُرُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وقد عرض الله لهذه النهاذج على رسوله - صلى الله عليه وسلم ليصبر على ما يلاقيه. فيذكره بها كان من شأنهم : ﴿ هَذَا ذِكْرٌ ۗ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَابٍ عَلَى ما يلاقيه. فيذكره بها كان من شأنهم : ﴿ هَذَا ذِكْرٌ ۗ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَابٍ

﴿ وَاذَكُرْ عِنَدَنَا إِنَرُهِمَ وَإِسْحَنَ وَيَعَقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ اللهِ إِنَّا ٱخْلَصْنَعُم عِنَالِصَةِ ذِكَرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْهَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ اللهِ ﴾ [ص: ٥٥ - ٤٨] الرسول: يؤمر ويبلغ ما يؤمر به، مهمة الرسول في أيصال البلاغ، الرسول برسالة ينشرها..

النبي : لم يؤمر بالتبليغ ، فهو مرسل بذاته، النبي أسوة عمل .

الرسل: متواليون توالى الإنسان فى الكون . الرسل هم بلاغ منهج كل رسول نبى، وليس كل نبى رسول.

الفطرة السليمة إذا صفت تستطيع أن تصل إلى الأشياء قبل أن يفرضها الله.

بعث الله ملائكة واصطفى منهم رسلا.

مصطفى من الملاثكة على مصطفى من البشر، يتلقى من الله.

المصطفى من الملائكة يوحى إلى المصطفى من الرسل.

من هذا النبي؟ وما هذا القتال؟ لم يذكر القرآن اسم هذا النبي، وأما القتال فهو من سبيل الله، وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال يشي

بانتفاضة العقيدة في قلوبهم، ويقظة الإيمان في نفوسهم، وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق، وأن أعداءهم على كفر وضلالة وباطل.

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم، وثبات نبتهم، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة، وجدهم فيها يعرضون عليه من الأمر: ﴿قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُوا ﴾ .. إنها الكلمة اللائقة بنبى، والتأكد اللائق بنبى، فها يجوز أن تكون كلمات الأنبياء، وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ.

وهنا القتال واجب وضرورة فقد أخرجهم أعداء الله من ديارهم، وسبوا نساءهم، ولا ضرورة إلى المراجعة في هذا القتال. ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ \* ﴾ والتعقيب على هذا: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ الْقَتَالُ تَوَلَّوْا إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ \* ﴾ والتعقيب على هذا: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ الْقَالِيدِينَ ﴾ ... ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَنُ أَحَقُ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَكَ مَلِكًا قَالُوا قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَنهُ عَلَيْنَا وَغَنْ أَحَقُ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَكَ مَن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهُ اصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْمِ وَالدَّهُ مَن يَلْكُمُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلِيعُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْمِ وَالدَّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيعُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْمِ وَالدَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالدّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيعُ عَلَيْكُمْ وَالدّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِيعُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيعُ عَلَيْهُمْ وَالدّهُ وَلِيعُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى إِلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويبدو أن هذه الخارقة قد وقعت، فانتهى القوم منها إلى اليقين..

ثم أعد طالوت جيشه: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهُ مُنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنْ إِلّا مَنِ مُنْتَلِيكُم بِنَهُ مِنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنْ إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ عُرْفَةٌ بِيدِهِ \* فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا قِلْيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُو وَالّذِينَ اغْتَرَفُ مُعَودُوهِ \* قَالَ الّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ قَالُولًا طَاقَةً لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ اللّهُ مَع الْفَتَدِينَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَع الفَتَدِينَ اللّهُ إِلَا البقرة : ٢٤٩]

هنا تتجلى حكمة الله فى اصطفاء هذا الرجل.. إنه مقدم على معركة، ومعه جيش من أمة مغلوبة، أمام جيش أمة غالبة، فلابد إذن من قوة، ولا تكون إلا فى الإرادة والصمود للرغبات والشهوات، والصبر على الحرمان والمتاعب، فكانت هذه التجربة: ﴿ فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلّا قِلِيلا ﴾ ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى، ولابد من التجربة العملية، ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار.. ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُو وَالّذِينَ وهم يكلون والنصر لله ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُهُودِهِ قَالُوا للهَ النصر لله ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُهُودِهِ قَالُوا لا مَلَا اللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُهُودِهِ قَالُوا لا مَلَا اللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُهُودِهِ قَالُوا لا مَلَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وداود كان فتى صغيرا من بنى إسرائيل، وجالوت كان ملكا قويا وقائدا محنكا.. ولكن الله شاء، فالأمور لا تجرى بظواهرها، إنها تجرى بحقائقها، وحقائقها يعلمها هو: ومقاديرها فى يده وحده.. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار على يد هذا الفتى الصغير، وقدر أن يكون داود هو الذى يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليهان، فيكون عهده هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى تاريخهم الطويل: ﴿ وَءَاتَكُهُ اللّهُ ٱلمُلُكَ وَالْبَقْرَةَ اللّهُ المُلُكَ عَمْهُ وَعَلّمَهُ وَعَلّمَهُ مِنْهَا يَشَالُهُ اللّهُ ا

وكان داود ملكا نبيا، وعلمه الله من علمه الكثير، فكان الصلاح في الأرض، والتمكين للخير بالكفاح مع الشر..

وهكذا ومن خلال هذا العرض نستنتج أن هناك رسلا وأنبياء أرسلهم الله برسالاته، وذكر لنا منهم البعض، وأبهم عنا البعض الآخر، وفي ذلك بيان ما بعده بيان.

لقد شاهدنا موكب الرسل، أو أمة الرسل، وتتابعهم وتعدد رسالاتهم من لدن نوح - عليه السلام - وهم يلقون إلى البشرية بالكلمة الواحدة، ذات المدلول الواحد، والاتجاه الواحد، وقد قيلت بشتى اللغات التى أرسل بها الرسل إلى أقوامهم. فإذا الكلمة التى قالها نوح - عليه السلام - هى ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين: ﴿ أَعَبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مِنَ إِلَه عَدْمُونَ اللَّه مَا لَكُم مِنَ إِلَه عَدْمُونَ اللَّه مَا لَكُم مِن المرسلين: ﴿ أَعَبُدُوا اللَّه مَا لَكُم مِن إِلَه وَنَا اللَّه عَلَى مَر القرون غَيْرُهُ وَ فَتَجِيب البشرية جوابا واحدا تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَصُولُهُا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَصَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِرِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنُونَ ذَكِهِ } [المؤمنون: ٤٤]

تلك كانت نهاذج من الرسل، ونهاذج من الابتلاءات، ونهاذج من رحمة الله: ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ مُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

إن هذه أمتكم أمة الأنبياء ، أمة واحدة، تدين بعقيدة واحدة، وتنهج نهجا واحدا، هو الاتجاه إلى الله دون سواه، أمة واحدة في الأرض، ورب واحد في السهاء، لا إله غيره، ولا معبود إلا إياه.. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيبَلَتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ) وَإِنَّ هَلَامِة أُمَّةً وَعِدَةً وَأَنّا لا يَعْمَلُوا صَلِيحًا إِنّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ) وَإِنَّ هَلَامِة أُمَّةً كُرَ أُمَّةً وَعِدَةً وَأَنّا لا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

أرأيت إلى الذين كلهم الله - لقد اصطفاهم وفضلهم واختارهم لهذا الشرف العظيم، وإنه بحق لمنزلة عالية لمن نالوا هذا الوسام الإلهى فى الدنيا، فإذا كان هذا التكريم فى الدينا، فما منزلة الذين يكلمهم الله فى الآخرة - يوم لا ظل إلا ظله - وما حال المطرودين من حب الله، الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك لا يكلمهم الله، وهم صنف مبعد من رحمة الله. عقدوا صفقة خاسرة، دفعوا فيها الهدى وقبضوا الضلالة، وتركوا المغفرة واختاروا العذاب، وجزاء ما كتموا من آيات الله أن يهملهم الله يوم القيامة، ويدعهم فى مهانة وازدراء - فلا

وهذا ينطبق على أهل كل ملة، الذين يخفون الحق ويعلنون الباطل فجزاؤهم إعراض الله عنهم يوم القيامة، وهو جزاء مكافئ لجرمهم، جريمة كتهان الكتاب الذى أنزله الله ليعلن للناس شريعة الله ومنهاجه، فمن كتمه فقد عطله عن العمل.

سياق آخر يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة آل عمران : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُشَرِّهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيسَمُّ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيسُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيسَمُّ اللهُ وَلَا يُرْبَعِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱليسَمُّ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللهِمْ اللهِ اللهُ وَلَا يُعْرَافُ اللهِمْ وَلَا يُعْرَافِ اللهُمْ عَذَابُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنظُولُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنظُلُوا إِلْهُمْ يَوْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنظُلُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهُ إِلَا يُعْرِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْمَلُوا إِلَيْهِمْ إِلَا يُعْمِلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنظُلُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

إن الله يحب الذين يوفون بعهده ويكرمهم، ويخاصم الذين يشترون بعهد الله وبإيهانه ثمنا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا (متاع قليل) فلا نصيب لهم في الآخرة، ولا رعاية لهم عند الله ولا قبول، ولا زكاة لهم ولا طهارة، وإنها هو العذاب الأليم، وهذا العذاب الأليم يكمن في ٢٤١

عدم كلام الله لهم، فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم، وفي هذا الإهمال عذاب شديد.

وإذا نظرنا إلى أسلوب المواجهة فى القرآن الكريم، ونحن أمام مشهد نهاية المشركين يوم القيامة، الذين كذبوا أو ما طلوا وكان سبيلهم العناد والمكابرة.. هذ المشهد يبدأ بالاحتضار فى الدنيا وهم كانوا فى غفلة عن يومهم هذا وينتهى هنالك بعد النفخة فى الصور : ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ المَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) [المؤمنون: ٩٩]

إنه مشهد الاحتضار، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت، وطلب الرجعة إلى الحياة. ولكن كلا.. إنها كلمة هو قائلها. وبعد أن ينفخ فى الصور، ويشهد المشركون لفح النار للوجوه، ويكون هذا الحوار: ﴿ أَلَمْ تَكُنّ الصور، ويشهد المشركون لفح النار للوجوه، ويكون هذا الحوار: ﴿ أَلَمْ تَكُنّ الصور، ويشهد المشركون لفح النار للوجوه، والمؤمنون المؤمنون عَلَيْ مُنْ مَنْ المؤمنون عَلَيْ اللهُ منون ١٠٥٠]

ويؤذن لهم فى الكلام. والرد على هذا السؤال، ويخيل إليهم أنه مسموح لهم بالرجاء: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا عَلَبَتَ عَلَيْمَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ۚ ﴿ وَالَّوْمَنُونَ اللَّهِ مِنَامِنُهَا فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِنُونَ ١٠٠٠ ]

عرفوا الآن أنه ربهم، وأنهم ضلوا عن طريق الهداية، وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة، وكأنهم تجاوزوا الحد في الإجابة عن السؤال.

﴿ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِهَا وَلِاتُكَلِّمُونِ ١٠٨] ﴿ [المؤمنون:١٠٨]

إنكم تستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم، ولتعلموا أن الحياة في الدنيا قصيرة، وأن المتاع فيها زائل، وقد بعتم بها حياة الخلود..

\* 4 \*

## الابتلاءات:

﴿ ﴿ وَإِذِ آبْتَكَ إِبْرَهِ عَرَدُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَمُ قَالَ وَمِن دُرِّيَيً قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الْبَقْرَة: ١٢٤]

يقول للنبى – صلى الله عيه وسلم – اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف، فأتمهن وفاء وقضاء، عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى – كلام الله له – ﴿ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ إماما يتخذونه قدوة، ويقودهم إلى الله، ويقدمهم إلى الخير، ويكونون له تبعا، وتكون له فيهم قيادة.

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر: الرغبة في الامتداد عن طريق الأحفاد، ذلك الشعور الفطرى العميق، الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضى في طريقها المرسوم.. فيطلب إبراهيم من ربه أن يجعل لذريته هذا الشرف الذي بشره به فواصل كلامه مع الله: ﴿وَمِن دُرِيّتِي ﴾ وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه، يقرر إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل، وبالإصلاح والإيهان، وليست وراثة أصلاب وأنساب. فالقربي ليست وشيجة دين وعقيدة، ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية: ﴿ قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطّلِمِينَ ﴾

والظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك، وظلم الناس بالبغى.. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الإمامة، إمامة الرسالة، وإمامة الخلافة، وإمامة الصلاة.. وكل معنى من معانى الإمامة والقيادة. فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة فى أية صورة من

صورها. ومن ظلم – أى لون من الظلم- فقد جرد نفسه من حق الإمامة، وأسقط حقه فيها، بكل معنى من معانيها.

ومرة أخرى يعود إبراهيم بالدعاء، ومناجاة ربه ليؤكد صفة الأمن لبيت الله، وأن يرزق الله أهل هذا البلد من الشمرات: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْمَلُ هَذَا بَلَدًا بَالِمَ وَأَنْ وَأَنْ وَمَنَ كَفَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْ وَمَنَ كَفَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ال

إنه إبراهيم الذي وفى، الأواه الحليم القانت المستقيم، يتأدب بالأدب الذي علمه ربه، فيراعيه في طلبه ودعائه.. وعندئذ يجيئه رد ربه: ﴿ قَالَ وَمَن كُثَرَ فَأْمَيْهُ مُ أَضَعَلُوهُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيَشْرَالْمَعِيرُ (الله) ﴾

لقد اصطفى الله إبراهيم في الدنيا، وهو في الآخرة لمن الصالحين، فملته الإسلام الخالص الصريح، لا يرغب عنها إلا ظالم لنفسه، ولا ينصرف إلا سفيه

أبو الأنبياء، أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأخسرين، ونجاه من قومه، ووهب له إسحق ويعقوب نافلة. ويخكى القرآن الكريم عن إبراهيم في سورة الصافات، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ اللهُ اللهُ

ودعا قومه إلى عبادة الله، فكذبوه، ألقوه في الجحيم، ولكن الله نجاه: ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ ـ كَيْدًا جُعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ﴾ [الصافات: ٩٨]

وتوجه إلى الله ودعاه ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ الصَافَات: ١٠٠] فاستجاب له الله: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِعُلَامِ عَلِيمٍ ﴿ الصَّافَات: ١٠١] ونجاه وابنه من الكرب العظيم: ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِيْزِهِيمَ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٠٩]

﴿ كَذَلِكَ خَرِى الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ الصافات:١١٠-١١١]

إبراهيم صاحب القلب السليم، والعقيدة الصالحة، والضمير النقى. كان يدعو قومه إلى عبادة الله، وترك عبادة الأصنام. جاء ربه بقلب سليم يستنكر ما عليه قومه، إذ قال لأبيه وقومه: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ سَالَهُمُ اللّهِ تُوبِدُونَ اللّهِ تُوبِدُونَ اللّهِ تُربيدُونَ اللّهِ تُربيدُونَ اللّهِ اللّهُ مُؤنَ اللّهِ تُربيدُونَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

واتخذ منهم موقفا أدى إلى أنهم ألقوه في الجحيم، ونجاه الله من كيدهم أجمعين، وهاجر إلى ربه، واتجه إليه يسأله الذرية المؤمنة، والخلف الصالح.

واستجاب الله دعاء عبده الصالح: ﴿ رَبِّ هَبّ لِي مِنَ ٱلصّلِحِينَ ۗ فَبَشَّرْنَكُ وَاستجاب الله دعاء عبده الصالح: ﴿ رَبِّ هَبّ لِي مِنَ ٱلصّلِحِينَ ۚ الصافات: ١٠١-١٠١]هو إسماعيل.

ويتعرض إبراهيم وابنه لمحنة كبرى يذكرها القرآن : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّمْعَى قَصَالَ يَلَبُنَى إِنِّ آرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبُكُ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ قَالَ يَثَأَبُتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِى إِن شَآهَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلْعِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَ الصَّلْعِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّلْعِينَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكان الابتلاء، وعرف الله من إبراهيم وإسهاعيل صدقهها، فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ أَنَ اللَّهُ اللّ

إن إبراهيم من المحسنين، وإنه من عباد الله المؤمنين. نفس الصفات التي وصف بها نوحا عليه السلام. وأكمل فقال: سلام على إبراهيم كما هو سلام على نوح: ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ كَا كَذَلِكَ نَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى

ولم يقف الحق تبارك وتعالى عند هذه النعم بل بشره بإسحق: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ فَمِن دُرِيَّ بِهِمَا صُحَنَ بَاللَّهِ مِن كُرِيَّ بِهِمَا عُسَنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثُ ( الصافات: ١١٣]

ومن ذريتهما موسى وهارون اللذين مَنّ الله عليهما، ونجاهما وقومها من الكرب العظيم. ونصرهم فكانوا هم الغالبين: ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴿ وَجَنِينَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ الْفَطِيمِ ﴿ الْكِنَبَ الْمُسْتَبِينَ وَهَـُرُونَ الْمُسْتَقِيمَ الْحَرْبِ الْفَطِيمِ ﴿ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَنَمُ عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا حَـكَذَلِكَ بَخَرِى الْمُخْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللللللَّاللَّاللَّا الللللّل

وأيضا – سلام على موسى وهارون – هو نفس السلام على نوح وعلى إبراهيم – سلام تحية – بل أيضا هما من المحسنين، وهما من عباد الله المؤمنين، هى نفس الميزات التى ميز بها الله نوحا وإبراهيم – عليهما السلام.

والابتلاء بالضراء فى قصة أيوب - عليه السلام - ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَقِي الضَّرَ اللهُ وَكَثَمَ الرَّحِينَ السَّفَا اللهُ وَكَثَمَ الرَّحِينَ اللهُ وَكَثَمَ الرَّحِينَ اللهُ وَمَا تَيْنَاهُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ الله

أيوب عليه السلام – ينادى ربه - يدعوه، يكلمه، يشكو إليه ضره، ويرجو أن يكشف عنه هذا الضر، وعلى الفور يستجيب الله له فيكشف ما به من ضر.. دعاء من أيوب لا يزيد على وصف حاله: ﴿أَنِي مَسَّنِي ٱلفُّرُ ﴾ - والله يعلم بها أصابه - ووصف ربه بصفته : ﴿وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ إنه نموذج للعبد الصابر، لا يضيق صبره، ولا يضيق صدره بالبلاء، كانت النهاية للبلاء استجابة الله..

هذان نموذجان للصبر فى السراء والضراء. والقرآن الكريم يشير كذلك إلى الصبر فى قصص الرسل الذين أرسلهم، صبروا على المعاناة والشقاء، فأدخلهم الله فى رحمته. ومن هؤلاء إسهاعيل وإدريس، وذى

الكفل: ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ مُ حَكُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ الصَّدِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُ مُ فِي اللَّهِ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ٨٦] فإسماعيل: صبر على ابتلاء ربه بالذبح، فاستسلم لله. وإدريس فزمانه مجهول، وكذلك مكانه. كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر.

وأما ذو الكفل: فهو كذلك مجهول، لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه. وكان صالحا، وقد تكفل بقيام الليل، وصوم النهار. لا يغضب في القضاء، فوفي بها تكفل به، وصبر على الطاعة، وهو لون من ألوان الصبر – الذي أشرنا إليه – وسمى بهذا الاسم لذاك..

وذو النون- صاحب الحوت - الذي التقمة ثم نبذه، ونادي ربه في الظلمات - ظلمة جوف الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل- ﴿ وَذَا ٱلنَّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا ٱلنَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

فاستجاب الله دعاءه، ونجاه من الغم الذي هو فيه، ولفظه الحوت على الساحل.

إن تكاليف الرسالة تحتاج إلى صبر، لم يقدر عليه يونس، فضاق صدرا بالقوم، وألقى عبء الدعوة، وذهب مغاضبا، ضيق الصدر، حرج النفس، فوقع فى الضيق. ولولا أن تاب إلى ربه، واعترف بأنه كان لابد أن يصبر، لما فرج الله عنه هذا الضيق، ولكنها طلاقة القدرة حفظته ونجته من الغم الذى قدره يعانيه.. وصاحب الدعوة لابد أن يصبر على التكذيب بها، ولابد أن يتحمل تكاليفها، ويصبر على الإيذاء من أجلها..

وتأتى إشارة القرآن إلى زكريا ويحيى – عليهما السلام – واستجابة الله لزكريا عندما دعاه..

﴿ وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَكَ رَيَّهُ أَرَبِ لَا تَذَرْفِ فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأيضا زكريا يدعو ربه، وينادى ربه أن يهبه ذرية صالحة، وتأتى الاستجابة سريعة أيضا ومباشرة : ﴿ فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُۥ وَوَهَبِّنَا لَهُۥ يَحْيَفَ وَأَسْلَحْنَالَهُۥ زَوْجَكُهُۥ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]

الكل ينادون الله، والكل يتلقون استجابة الله لهم، والاستجابة فورية ومباشرة، لماذا؟ لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات، فسارع الله فى استجابة الدعاء ، وكانوا يدعون الله رغبا ورهبا.. رغبة فى الرضوان، ورهبة للغضب، فقلوبهم وثيقة الصلة، دائمة التطلع، وكانوا لله خاشعين، لا متكرين، ولا متجرين..

إن الله سبحانه وتعالى يذكر لمحمد - صلى الله عليه وسلم - الابتلاءات التي ابتلى بها سابقوه من الأنبياء والرسل والصالحين، حتى يصبر على أذى الكافرين..

تلك سنة الله فى الدعوات، لابد من الشدائد ولابد من الكروب، حتى لا تبقى بقية من جهد، ولا بقية من طاقة، ثم يجئ النصر بعد اليأس من عند الله، فينجو الذين يستحقون الحياة من الهلاك الذى يأخذ المكذبين..

إن زكريا – عليه السلام – قد ابتلى بعدم الذرية حتى بلغ من العمر مبلغا كبيرا، ثم بعد أن رزقه الله سبحانه الذرية ابتلى بقتل ابنه الوحيد يحيى في حياته، ثم مات زكريا مقتولا دون ذنب ارتكبه..

إن هذا الاستعراض لابتلاءات السابقين لم يشهدها رسولنا الكريم عمد - صلى الله عليه وسلم - وها هو القرآن يعرضها ليصبر على ما يلقاه من عنت ونصب في سبيل نشر الدعوة..

## وداود وسليان:

وقد عرف داود - عليه السلام - بمزاميره، وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته الجميل، فتتجاوب أصداؤها حوله، وترجع معه الجبال والطير.

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِيك ﴿ فَافَهَمْنَكُهَا سُلَيْمَنَ وَكُنَّا وَعِلْمَا اللَّهُ وَكُنَّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّلِيرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّلِيرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:٧٨-٧٩]

أما سليمان فهو أعظم ﴿ وَلِشُلَيْمَانَ الرِّيجَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّقِ بَدَرُكْنَا فِيها \* وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ فَهُ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَمَفِظِينَ ﴿ إِلَى الْأَنبِياءَ: ٨١ -٨٢]

تسخير الريح لسليهان تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها – وهى في الغالب الشام – وهى تسخر بأمر الله إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهرا طردا وعسكا – طلاقة قدرة –

وكذلك تسخير الجن لسليمان - عليه السلام - فالجن : كل ما خفى - وهم خلق لا نراه- والله قاهر فوق عباده، يسخرهم حين يشاء كيف يشاء.

ولقد ابتلي الله داود وسليمان - عليهما السلام- بالسراء، وفتنتهما في هذه

النعمة، فتن داود في القضاء، وفتن سليهان بالخيل الصافنات..

وصبر داود، وصبر سليهان للابتلاء بالنعمة - بعد الاستغفار - من الفتنة، واجتازا الامتحان في النهاية ، فكانا شاكرين لنعمة الله..

وللصبر أجر كبير: الصبر على الطاعة، والصبر على الشهوة، والصبر على الدعاء.. على العطاء والسلب، والصبر على الأذى والابتلاء، والصبر على الدعاء.. فمن يصبر كان جزاؤه عظيها، فداود وسليهان صبرا للابتلاء بالنعمة (السراء)..

ونجد في كتاب الله سبقا علميا في الإشارة إلى أن نبى الله سليهان، وأباه النبى داود – عليهها السلام – كانا قد علما منطق الطير، وذلك لأن معرفة الإنسان بلغة الطيور هو كشف علمى مستحدث في مجال " علم سلوك الحيوان" لم يكن يعلم به أحد من أصحاب العلوم المكتسبة قبل مطلع القرن الميلادى العشرين، وإشارة القرآن الكريم من قبل ألف وربعهائة سنة إلى أن للطيور لغة يعتبر وجها من أوجه الإعجاز العلمى في كتاب الله.

ونرى كلا من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة يذكر نبى الله سليمان، كما يذكر أباه بما يليق بمقام النبوة والرسالة الذى كرم الله تعالى كلا منهما، فقد جاء ذكر نبى الله سليمان – عليه السلام – فى سبعة عشر موضعا من كتاب الله، يشرح كل منها موقفا من المواقف المهمة فى سيرة هذا النبى الكريم.

فكل من داود وسليان من أنبياء الله، وأنها من نسل إبراهيم الذي هو من نسل نوح – عليهما السلام –

ليس الابتلاء مذموما في ذاته، ولكن في نهايته، وكذلك الفتنة.

ها هم الرسل الذين اختارهم الله، يحملون رسالته إلى أقوامهم، ويجدون البلاء والعنت في سبيل نشر دعوة الله، ولكنهم يضبرون على الأذى، ويتوجهون إلى خالقهم يدعونه، والله يتقبل منهم. فهو الذى أحبهم، وهو الذى اختارهم، فاختار لهم هذا العمل.. وإذا أحب الله عبدا استعمله..

وفى الشدة والمعركة يكون الله مع المخلصين الصابرين المجاهدين، يشد أزرهم، ويمدهم بعون منه، ويرسل لهم مددًا من الملائكة، يؤازرونهم ولا يرد لهم دعاء يتوجهون به إلى الحق تبارك وتعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمُلَتِمِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فأستَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمُلَتِمِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ نفال: ٩]

نادوا ربهم فاستجاب لهم: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَكَيْتُوا اللَّيْكَ ءَامَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ الْأَنفال: ١٢]

أولئك الذين يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السهاوات والأرض، يدعون ربهم في هذه

الآيات: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودُاوَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّارِ ﴿ اللّهَ وَيَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّارِ ﴿ اللّهَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللّهَ وَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتَهُمْ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللّهَ وَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنكوى لِلْإِيمَنِ أَنْ مَا مِنْهُ الرّبَعِمُ فَعَامَنًا أَو رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَافِرَ عَنَّا مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

يا رب قنا عذاب النار. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يارب توفنا مع الأبرار. يا رب تقبل عملنا ويسره لنا حتى نلقاك عليه، والله لا يرد دعاءهم، ﴿فَآسَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذُكِرٍ أَوَ أُنْ يَكُمُ وَالله لا يود أَنْ فَيْ إِلَى عَمِران ١٩٥٠]

لا يضيع عملكم ، ولا يضيع لدى من عمل صالحا، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد ..

### الاستجابة الإلهية:

إن الله يستجيب للذين يؤمنون بالله، الذين لا يكذبون ولا يكتمون الحق وما أمر به الله، والذين ينشرون العدل ويقيمونه، والذين لا يظلمون، ولا يقتلون ولا يسرقون ولا يزنون، والذين يمنعون الشر أن يقع ويدعون إلى الخير والبر، والذين يكونون في عون العبد، والذين يصلون أرحامهم ولا يقطعونها، والذين يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم، والذين لا يعصون الله ما أمرهم فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يسيئون إلى بعضهم البعض ولا يتناحرون، ولا يؤذون جيرانهم، ولا يغشون ولا يحسدون ولا يبغضون، والذين يتمنون لغيرهم ما يتمنونه لأنفسهم، والذين يحبون أن يبعض ولا ينقونها في أيديهم وأن ينزعه من قلوبهم، فلا يكنزون الذهب والفضة، بل ينفقونها في سبيل الله، وأن يخرجوا زكاتهم، ويكفلوا اليتامي ولا ينهروا السائلين، ولا يكتموا الشهادة، ومن اتبع سبيل الله في كل ما أمر، وابتعد عن كل ما حرم، وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – فهو من الناجين، وهو من المقبولين الذين كان طعامهم من حلال، ورزقهم من السهاء لا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، فهو حلال، ورزقهم من السهاء لا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، فهو الملاذ لكل من أراد خيرا.

وهكذا يستجيب الله لمن يستجيب له ولرسوله، ففي ذلك حياة لكل من يطع هذا النداء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحَيِيكُمُّ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (١٤) [الأنفال: ٢٤]

فإن لم يستجب الذين يعلمون: ﴿ فَإِن لَّرَيَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ آنَّمَا يَنَيِّعُونَ الْمَوْآءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هُونِهُ بِغَيْرِهُ دَى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱلنَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ اللّهِ عَلَى اللّهَ لَا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

يزيد الله الذين يستجيبون من فضله، وفضل الله عميم، ولا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِّن مُمْ مِن ذَكر أَو أَنثَى ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذَكر أَوْ أَنثَى ۗ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]

الذين يقيمون الصلاة ويأمرون بالعدل، ويصبرون على ما يصيبهم:

﴿ وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْتُهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ السَّبَهُمُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الشَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الشَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الشَّهُ وَاللَّهُمُ السَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ السَّهُمُ اللهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُ عمران: ١٧٢]

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِهِمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَاَفْتَدُواْ بِهِ وَالْمَلْيَكَ لَمُمْ سُوَّةُ لَلْحَسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ الْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلُهُ، مَعَهُ، لَاَفْتَدُواْ بِهِ وَالْمَلْيَكَ لَمُمْ سُوَّةُ لَلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشْرَلُهُمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

ثم يستجيب الله لهم، ولا يظلم ربك أحدا، فباب الله مفتوح لكل من كان له قلب يستجيب لكل أواه منيب، بل ينادى هل من مسئ فأغفر له هل من مخطىء فأعفو عنه؟ هل من محتاج فأعطيه؟ هل من سائل فلا أرده؟ بل طلب من محمد- صلى الله عليه وسلم- أن يبشر الناس برحمة الله، وبقربه منهم، وبأنه لا يرد أحدا قصد بابه، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُومِنُوا بِي لَمَا لَهُ عَلَيهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنُوا لِي وَلَيُومِنُوا بِي

ويقول أيضا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ [غافر: ٦٠]

ويقول: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَولَكُمُّ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَّا لَذَكَرُونَ اللَّهُ [النمل: ٦٢]

لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فَرَ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّشَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَكَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِلَى ﴿ [آل عمران: ١٩٤]

اقتران بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته، وهما أمران يدركهما أولوا الألباب فى لحظة الاستقبال والاستجابة والاتصال. وهى لحظة تمثل صفاء القلب، وشفافية الروح، وتفتح الإدراك، واستعداده للتلقى. كما تمثل الاستجابة والتأثر والانطباع..

فهى قلوب مفتوحة، ما إن تتلقى حتى تستجيب، وحتى تستيقظ فيها الحساسية فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها، فتتجه إلى ربها تطلب مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات، والوفاة مع الأبرار..

والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة: ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] هذه الاستجابة الإلهية لأولى الألباب هؤلاء الذين تفكروا وتدبروا واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكن فيه، فاتجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع، ومن ثم تلقوا الاستجابة من ربهم الكريم الرحيم، على دعائهم المخلص الودود..

هذا هو الطريق إلى الله ليكون الدعاء مقبولا، وهذه هى طبيعة هذا المنهج.. اتجاه إلى الله بقلب سليم، ودعاء خاشع واجف طويل عميق، واستجابة لهذا الدعاء مها كانت صعوبته، فقد عرض القرآن الكريم لصور من السابقين الذين توجهوا إلى الله بالدعاء، وسألوه، ثم تلقوا الاستجابة من

ربهم، فهاذا كانت الاستجابة؟ ويبين القرآن بعض المشاهد حول هذه الاستجابة فيقول: ﴿ وَلَقَدَّ نَادَسْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدَّ نَادَسْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدَّ نَادَسْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَسْنَا لَعْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا الل

ومن قبل في سورة آل عمران استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وتأتى صورة الداعين في سورة الأنبياء لتؤكد على استجابة الله لنوح الذي نادي ربه في قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحَبُلُ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ. فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ. مِنَ ٱلْكَرْب ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنَيْنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ مَ أَغْرَقْنَكُمُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صورة أيوب : ﴿ ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلصُّرُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلزَّحِينِ ﴿ اللهِ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَ التَّيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٤]- أما ذو النون فيصور القرآن دعاءه فيقول: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَكَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّمُ ۚ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٨٧-٨٨].. وأما زكريا فقد جاء قول الله تعالى فيه : ﴿وَزَكَرِيَّاۤ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠٠ أَفَا مِنْ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَف وَأَصْلَحْنَ لَهُ، زَوْجَهُو ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُكُاوَرُهُبُكُمُ وَكَانُواْ لَنَاخَلْشِعِينَ ﴿ إِلَّهُ الْأَنْبِياء: ٨٩-٩٠]

17.

نوح وأيوب وذو النون وزكريا ينادون ربهم ويدعون رغبا ورهبا، وهم له خاشعون، فتأتى الاستجابة فورية، ويكون لهم ما أرادوا وما طلبوا، ومعهم أيضا من مثلهم إسماعيل وإدريس وذو الكفل، فقد كانوا من الصابرين فأدخلهم ربهم فى رحمته إنهم من الصالحين. ﴿أَصَّيِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرُ عَبِدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَأَرَابُ ﴿ اللهِ اللهُ الله

ولما ابتلى داود، وظن أنه فتن استغفر ربه: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُۥذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُۥعِندَنَا لَزُلُغَىٰ وَحُسَّنَ مَثَابِ ۞﴾ [ص: ٢٥] فاستجاب له ربه ﴿فَغَفَرْنَا لَهُۥذَلِكَ ۗ ﴾

ويأتى النداء العلوى: "يا داود" بهذا الاسم ليدل على التكريم والاصطفاء: ﴿ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [ص:٢٦]

إنه ينبهه إلى دور الخلفة في الأرض، وإلى طبيعة الحكم بين الناس، ﴿ قَاعَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِيِّ ﴾

هكذا تلقى داود من ربه هذه الكلمات..

﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلَا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ، وَالطَّيْرِ ۗ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ((\*)) ﴾ [سبأ: ١٠]

سليمان: ينتهى نسبه إلى أبى الأنبياء إبراهيم، ميزه الله بالنبوة والحكم والفهم والنظر الثاقب ولقد أنعم الله على سليمان بنعم كثيرة، وعلمه منطق الطير. وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتها ومنطقها - فيها بينها، والله سبحانه خالق هذه العوالم، ويعرف بأى لغة هى تتفاهم، وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على الله أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات. هبة لدنية منه بلا محاولة ولا اجتهاد، وإن هى إلا إزاحة لحواجز النوع التى أقامها الله بين الأنواع، وهو خالق هذه الأنواع. من أجل ذلك أذاع سليمان - عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله، وإظهار الفضله بأنه تعلم منطق الطير، وما يملك تعليم منطق الطير لبشر وإظهار الفضله بأنه تعلم منطق الطير، وما يملك تعليم منطق الطير لبشر كان لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وقد فتح الله بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه، من أجل ذلك اتجه إلى ربه:

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِ أَنَّ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ [النمل:١٩]

بهذا النداء القريب المباشر الذي يشى بنعمة الله التي مست قلب سليهان - عليه السلام - وهو يستشعر فضل الله الجزيل..

وهكذا فهذه الجماعات أمم مثلنا، لها لغتها التى يتعاملون بها، ولله القدرة لمن يفهمها، ولكننا لا ننكر أن لها تفاهمًا وتعاملا بهذه اللغات، والدواب تتكلم، ولكن الناس عنها لا يفهمون، أو لا يفهم عنها الناس:

\*\*

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَخَنَا لَهُمْ ذَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ [ النمل: ٨٢]

وقد سخر الله لسليهان الريح غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، ورواحها شهر من انتصاف النهار إلى الليل، فكان يسير فى كل يوم مسيرة شهرين: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُما شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ شَهرين: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ فَيَ وَلِسُلَيْمَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَعِلِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِيمَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ. جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ فَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ فَاسَاخَزَنَا لَهُ الرِّيعَ بَغْرِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يُلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ فَاسَاخَزَنَا لَهُ الرِّيعَ بَغْرِي وَهَبَ لِللَّهِ وَغَوَّاسٍ ﴿ فَا اللَّهُ وَمَا خَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي إِلْمَرُوهِ وَهُوَا مِن اللَّهُ وَعَوَّاسٍ اللَّهُ وَعَالَمِ مُقَرَّبِينَ فِي اللَّهُ اللَّ

ٱلْأَضْفَادِ الله هَذَاعَطَآقُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَسْيَكَ بِعَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلُفِي وَحُسِّنَ مَثَابٍ اللهُ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلُفِي وَحُسِّنَ مَثَابٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُسِّنَ مَثَابٍ اللهُ الل

ملك ذو خصوصية تميزه من كل ملك آخر يأتى بعده، ملك خاص لا يتكرر، أعطاه الله ملكا ولا يُسْلَبُه ، وابتلاه بالشيطان على كرسيه، ثم أناب سليمان فرجع إلى ملكه بعدما زال عنه، وذهب فهو يريد ملكا لا يسلبه كها سلبه من قبل فأعطاه الله الريح رخوة لينة حيث أراد، وسخر له الشياطين وآخرين مقرنين في الأصفاء..

﴿ وَكُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّنِرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ [النمل: ١٧] ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَتْ فِيإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ [سبأ: ١٢]

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ السَّعِيرِ ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ نَا نُذِفْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ السَّا اللَّهُ عَلَى السَّعِيرِ السَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللللْمُولُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ

كذلك سخر له الشياطين لتبنى له ما يشاء، وتغوص له فى البحر والأرض فى طلب ما يشاء: ﴿ هَلَذَا عَطَآؤُنَا فَٱشْنَ أَوْ أَسْلِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( الله ) ( الله ) [ ص: ٣٩]

وكان قبل داود وسليهان، إبراهيم وإسحق ويعقوب. وكذلك إسهاعيل، ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب، وكذلك اليسع وذو الكفل.

أيوب: كان عبدا صالحا أوابا، صبر على الابتلاء: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّ ﴾ [ص: ٤١]

فاستجاب له ربه ونجاه، وأحيا له أبناءه، ووهب له مثلهم: ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأَضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَتُ ۚ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبَدُ ۗ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۗ الله﴾ [ص:٤٤]

نادى ربه وكلمه، واستجاب له ربه فنجاه وأهله كذلك إلا امرأته، وأهلك قومه بالطوفان، وقد مر بنا ما كان بين نوح وربه من كلام فى الدعوة، وسط الكرب العظيم من أول صنع السفينة، وهو ومن آمن معه وسط الأمواج، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم.

وما أردت أن أشير إليه هو هذه المناجاة الإلهية التي اختص بها عبدا من عباده المختارين، ثم بيان هؤلاء العباد الذين دعوا الله فاستجيب لدعائهم، وكانت الجائزة الفورية رحمة الله: ﴿ وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ, فَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فِعَيْنَاتُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا فَعَيْنَاتُ اللهُ وَلَهُمْ اللهِ وَمَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

استجاب الله لنداء عبده الصالح فنجاه ونصره، وأغرق أعداءه.

ويؤكد الله على استجابته لعبده الصالح في موضع آخر في سورة الصافات إذ يقول سبحانه:

﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا ثُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيمُونَ ﴿ فَيَ فَيَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا ثُوحٌ فَلَ الْمُجِيمُونَ ﴿ فَ وَيَكِنَا عَلَيْهِ فِي الْاَحْدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا مَلَ مُعَلِيفًا فَي الْعَلَمِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُنْ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَا اللللللَّ الللَّهُ الللللَّلْمُ الللَّا الللللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللّل

لوط: ﴿ وَإِنَّ لُوطًالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصَّافَاتِ: ١٣٣]

أخذ يرشد قومه إلى الصواب، وإلى الفطرة السليمة، والبعد عن الخطيئة المنكرة التي عُرف بها قوم لوط، وقد دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ، ولكنهم لم يستجيبوا له، وإذا به يتوجه إلى الله بالدعاء أن ينجيه من هذا البلاء هو وأهله: ﴿رَبِّ نَجِيِّى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ الشَّعْرَاءَ ١٦٩]

واستجاب الله دعوة نبيه: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَهْلَلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَالسَّابُ اللهُ دعوة نبيه: ﴿ وَرَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَالسَّالُونَ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَالسَّالُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَالسَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْرَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُولُولُولُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّاللَّالَّالَالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَالُولُ الللَّهُ اللَّلَّالَالَّالَّ

نجاهم الله إلا امرأة لوط كانت تقر القوم على فعلتهم المنكرة وتعينهم عليها..

لقد كان الله رحيها بلوط وأهله - إلا امرأته وقومه - نجاه الله وأهله أجمعين، وجعلهم أثمة يهدون بأمره، وأوحى إليهم فعل الخيرات، وآتاه الله حكما وعلما، ونجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وأدخله في رحمته. يقول تعالى : ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَكُ مِنَ الْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعملُ ٱلْخَبَيْنِ مِنَ الْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعملُ ٱلْخَبَيْنِ اللهُ وَرُحَتِينًا إِنَّهُم كَانُوا قَوْمَ سَوْمِ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ القَيْبِياءِ عَلَى الله الله وَالله الله الله الله الله والله و

يونس: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصَّالَ السَّاكِ [الصافات: ١٣٩]

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن

لَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ الْأَنبِياء: ٨٧]

هذا دعاء يونس - عليه السلام - وهو فى بطن الحوت، وقد ثاب إلى ربه يرجو رحمته، فنجاه الله من الغم: ﴿ فَلَوْلَا آنَـهُۥ كَانَ مِنَ ٱلمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلْهِ عَلَى مَنَ ٱلمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلْهِ عَلَى مَنَ ٱلمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلْهِ عَلَى مَعْدَا لَهُ عَلَى مَعْدَا اللهِ عَلَى مَعْدِهِ اللهِ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مُعْدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ اللهُ عَلَى مُعْدَالِهُ عَلَى مُعْدَالِهُ عَلَى مُعْمَالِهُ عَلَمُ عَلَا

# أيوب :

ينادى أيوب ربه ويشكو إليه ما أصابه: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّ مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللهِ الم

ولم يرده الله، فاستجاب له: ﴿ فَالسَّتَجَبُّ نَا لَهُ، فَكَشَفْنَ ا مَا بِهِ مِن ضُرِّرُ وَ اَتَيْنَكُ أَهْ لَكُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٤]

إسماعيل وإدريس وذو الكفل:

كانوا من الصابرين فأدخلهم الله في رحمته إنهم من الصالحين: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُلُّ مِنَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُلُّ مِنَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ وَأَنْ خَلْنَكُمْمُ فِ رَحْمَتِنا الْمُعَلِيعِينَ ﴿ وَأَنْ خَلْنَكُمْمُ فِ اللهِ عَلَى الصَّعلِيعِينَ ﴿ وَالْمُنبِياءَ : ٨٦]

إلياس: دعا قومه فكذبوه، فنجاه الله منهم: ﴿ سَلَتُمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلْمُ عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَل عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى اللّهُ عَل

لقد جاء في كل من مَنّ الله عليهم بالاستجابة قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَيْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ عليه .... ) سلام تحية ...

وفي الاستجابة للدعاء ما يسمعه الله أيضا، فما يسمعه يعنى أجابه، من

مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَادِلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمّاً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ١ ﴾ [المجادلة: ١]

وقد سمع بمعنى علم، والسمع يحتاج لأذن، ولكن الله ليس كمثله شيء، وهو يجيب المضطر إذا دعاه.. ويكشف السوء.

ولا تقف الاستجابة عند هذا الحد، فهى لكل ذى لب، وهى مفتوحة لكل من يعرف طريقه إلى الله، فهذا موسى - كليم الله - يدعو ربه:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَكَ مَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةً وَأَمْوَلُا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ مَّ رَبَّنَا الطيسَ عَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِمَ ﴿ اللَّهِ مَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا نَتَيْعَآنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

دعاء واستجابه فورية، وحوار بين موسى وربه يكشف عن حب ونصرة لمن يجب. وتطمين لقلوب المقربين المؤمنين حقا الذين يقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله، فهؤلاء لهم درجات عند ربهم ولا يضيعهم، ويستجيب لهم كما نرى في مثل قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ مَا لَيْ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ إِنَّ الْمُلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فأشتَجَابَ لكمُ الباطل..

وهذا يوسف يقول: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا

تَصَّرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَنُّى مِّنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ . كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [يوسف: ٣٤]

ولنعد لسيدنا موسى - عليه السلام - لنراه يدعو ربه أن يغفر له بعد أن وكز الذى من عدوه على الذى من شيعته فقضى عليه، وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم دعا ربه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهِ أَنْكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ [القصص: ١٦]

وهذا داود ظن إنها فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُۥعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسۡنَ مَعَابِ۞﴾ [ص:٢٥]

وتأتى الاستجابة بنصيحة لداود بأن يحكم بين الناس بالحق بعدما بغى خصهان بعضهما على بعض، وطلبوا الهداية إلى سواء الصراط، وقد سمع داود قول الذى يقول: ﴿إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ, يَسَّعُ وَيَسْعُونَ نَجْهَةُ وَلِى نَجْهَةُ وَلِحِدَّةُ فَقَالَ الْمَوْلِينِهَا وَعَزَّفِ فِي الْجُعَةُ وَلِيَ نَجْهَةُ وَاللَّهُ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

و يخاطب الله داود فيقول: ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَلَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ((()) (ص:٢٦]

#### هذا داود:

بنى من ذرية نوح - آتاه الله تعالى كتابا اسمه (الزبور)، وكان يقرؤه بسبعين صوتا، وكانت له ركعة من الليل يبكى فيها نفسه، ويبكى ببكائه كل شيء، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، جاء ذكره - عليه السلام - في القرآن ست عشرة مرة، وكانت الجبال والطير تسبح معه، وأن الله تعالى قد ألان له الحديد، وعلمه كما علم ابنه سليمان منطق الطير، وآتاهما من لدنه علما..

ولقد أثبت العلم التجريبي أخيرا أن كل شيء في الوجود (من الخلق غير المكلف مثل الجهادات، والنباتات والحيوانات) له قدر من الذاكرة، والوعى والإدراك، والشعور والانفعال والتعبير..

وآتى سبحانه وتعالى داود وسليهان حكما وعلما. واستجاب لسليهان وأعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من قبله ومن بعده.

# والابتلاء ألوان:

ابتلاء للصبر، وابتلاء للشكر، وابتلاء للأجر، وابتلاء للتوجيه، وابتلاء للتأديب، وابتلاء للتقويم.

وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له، ولقومه ولأبنائه القادمين.

ولأننا مازلنا في معية الذين اختارهم الله ودعوه فاستجاب لهم، وكان معهم. ناجوه وناجاهم. فهذا هود – عليه السلام – يدعو قومه إلى ما دعا به نوح قومه، فقوبل بالجهالة والغفلة، فلم يجد الرسول إلا أن يستنصر

ربه كما استنصره من قبله نوح، وبنفس العبارة: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرُفِى بِمَا كَلَّبُونِ

(المؤمنون: ٣٩] ووقعت الاستجابة: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصَّيِحُنَّ نَادِمِينَ

(المؤمنون: ٤٠] فأخذتهم الصيحة.

إن الدعاء هو العبادة، وهو مقام العبودية الحقة لله تعالى، وذلك لأن العبد كلما مرت به ضائقة ولجأ إلى ربه فى ضراعة وخشوع جسد حقيقة العبودية لله. ومن هنا كان أهلا لاستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه كما حدث فى استجابة الله جلت قدرته لكل من دعاه من أحبائه ومصطفيه.

إن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

هؤلاء الذين دعوا الله فاستجاب لهم لأنهم كانوا من عباد الله المؤمنين، الصالحين المحسنين، الصادقين، المخلصين. من أجل ذلك استجاب لهم، ومن ثم ترك الباب مفتوحا لعباده ممن هم أهل للاستجابة أن يدعوه، وأن تكون الاستجابة هي الجزاء الأوفي لهم، وصدق الحق تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسْتَجِبَ لَكُمُ ﴾ [غافر: ٦٠] وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي مَنْ وَيُؤْمِنُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي المِقرة: ١٨٦]

هذا وعد الله، وهذا ما وعد به عباده الصالحين..

### هبة الحياة:

ومحمد – صلى الله عليه وسلم – هو الرسول الذى أرسل إلى البشر كافة، من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ومن ثم كان هو خاتم الرسل، وكانت رسالته خاتمة الرسالات، ومن ثم انقطع الوحى بعده..

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُمْ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا اللهِ ﴾ [النساء: ١٦٤]

لقد ذكر القرآن لنا رسلا حملوا الرسالات إلى البشرية وإلى الوجودرسالات التوحيد - وأطلعنا على أسهائهم، ولم يذكر رسلا أخرى جاءت
برسالات إلينا، وجعلنا نؤمن بواقع ما جاؤا به، من مثل قوله تعالى : ﴿ أَوْ
كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُعِي. هَدْوِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالَدِي مَكَرًّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُعِي. هَدْوِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالَابِي كَالَّذِى مَكَرًّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْمِى مَا عَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل فَأَمَاتَهُ الله مِائَةَ عَامِ فَانَظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُر إِلَى الْمَعْمِكِ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُر إِلَى عَمارِكَ وَلَنظُر إِلَى الْمِطَامِ كَيْفُ نُنِشِرُهَا وَانظُر إِلَى الْمِطَامِ كَيْفُ نُنِشِرُهَا وَمُعْمَا فَلَمَ اللّهَ عَلَى كُولُ شَيْءٍ قَدِيلٌ عَمارِكَ وَلَا اللّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيلٌ اللّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيلٌ اللّهَ عَلَى كُلُو اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيلٌ اللّهَ عَلَى كُلُومُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيلٌ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهَ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

من هو: (الذي مر على قرية)؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنها شيئا، ولو شاء الله لأفصح-

وحكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإبهام، فمن هذا الإبهام يكون المبيان، فأبهم الذى مر، وأبهم كذلك ما مر عليه، وجعلها غير معرفة (قرية)، والإبهام أشد أنواع البيان. ربها يكون هذا الذى مر على قرية "رسولا" جاء ليعرض علينا قضية الموت والحياة، والفناء والبعث، كيف تدب الحياة فى هذا الموات، فيريه الله فى عالم الواقع كيف: أطلعنا على آثار محسوسة: الطعام والشراب لم يتسنه، والرجل قدمات مائة عام.. والحمار الذى تعرت عظامه وتفسخت، ثم كانت الآية هى ضم هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة، على مرأى من صاحبه الذى لم يمسه البلى، ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن، وليدرك الرجل، وندرك نحن كيف يحيى هذه الله بعد موتها.

وصدق القرآن الكريم حيث جاء السياق في قوله تعالى: ﴿ قَالَ كَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتَةُ عَامً"، وهذا ما يَفْسر صدق الرجل في قوله: يوما أو بعض يوم، الطعام والشراب الذي وجده على ما كان عليه. وصدق الله في قوله مائة عام، الحمار الذي تناثرت عظامه فضمها الله بعضها إلى بعض وأعاد لها الحياة بعد أن كساها لحما.

ما الذى يفسر لنا أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا فى مكان واحد وفى ظروف واحدة؟ إن خلق الحياة أول مرة، ورجعها كذلك. لا تفسر هذا الاختلاف فى مصائر أشياء ذات ظروف واحدة.

إن الذى يفسر ذلك هو طلاقة القدرة، وهى ليست مقيدة، إنها هو الاختيار في كل حال.

الرجل يؤمن بالله سلفا، ويعلم أن القرية التي مر بها وهي خاوية يستطيع الله إحياءها وبث الحياة فيها، ويعلم طلاقة قدرة الله، ولكن الله أراد أن يقدم لنا خارقة عن طريق هذا الرجل (الذي هو رسول لم يذكره لنا) ليثبت لنا قضية الحياة والموت، وأن الله قادر على أن يميت، وقادر على أن يميت، وقادر على أن يحيى الموتى – وكل شيء عنده بكن فيكون – من أجل ذلك كان هذا الحوار بين الله وبين هذا الذي جعله يمر على قرية، وهي خاوية فيسأل أني يحيى هذه الله بعد موتها، يسأل ربه وربها يسأل نفسه، ويكون الرد من الله فيميته، ثم يحييه، ويدور بينها الكلام. كم لبثت؟ – يوما أو بعض يوم؟ هكذا يجيب الرجل من توه، وتخلص إرادة الله من هذه التجربة ومن هذا الحوار بأن الله بيده مقاليد الأمور يصرفها كيف يشاء، وهذا ما يقرره الرجل في النهاية : "قال أعلم أن الله على كل شيء قدير" ومن قبل كان يدرك هذه القدرة..

Y V 3

ومثل هذا الرجل الذي جعل الله هذه الخارقة على يديه، كتجربة إبراهيم - أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمُوْتَى تُقَالَ أَوْلَمْ تُوْمِن تُقَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

وحين يجئ هذا التساؤل من إبراهيم الأواه الحليم، المؤمن الراضى الخاشع العابد القريب الخليل، فإنه يكشف عن تطلع لرؤية أسرار الخلق، ورغبة في الكلام مع الله، فتكون هذه التجربة ، التي يعرف نتائجها مسبقا، لكنه يطمع في أن يكلمه الله، وأن يتكلم معه.. إنها رغبة لا تتعلق بوجود الإيهان وثباته وكها له واستقراره، وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيهان، إنها هو أمر آخر، له مذاق آخر.. أن يقول إبراهيم لربه، ويقول له ربه، وليس وراء هذا إيهان، ولابرهان للإيهان، ولكنه أراد أن يكون بينه وبين الله حوار، ليحصل على مذاق هذا الحوار، فيستروح به، ويتنفس في جوه، ويعيش معه وهو أمر آخر غير الإيهان الذي ليس بعده إيهان..

وقد كشف الحوار الذى دار بين إبراهيم وربه حول هذه التجربة، وبعد أن سأل إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى، ويرد عليه الله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِن قَالَ بَنَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِى قَالَ اللهُ قَالَ بَنَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِى قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءَ اللهُ قَالَ اللهُ وَلَكِن سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

يكشف الحوار عن اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل، واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يتكشف، والتذوق بالحديث بينه وبين الله، والله يعلم إيهان عبده وخليله، ولكنه سؤال المحب للاستئناس والمؤانسة، والكشف والبيان والتعريف بهذا الحب من عبد أواه حليم منيب، لرب ودود رحيم.. لذلك استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم، ومنحه التجربة الذاتية المباشرة، وأمره أن نجتار أربعة من الطير، فيقربهن منه ويذبحهن ويمزق أجسادهن، ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة. ثم يدعوهن، فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى، وترتد إليهن الحياة، ويعدن إليه ساعيات.. إنه سر هبة الحياة - الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن، والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد.

إنها تجربة كسابقتها التي مرت بنا مع الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، تكشف لنا عن طلاقة القدرة في الموت والحياة، والفناء والبقاء، وأن الله خلق الموت والحياة، وهو بكل شيء عليم.

4 V A

# أمة واحدة:

إن اقتناع المسلمين جميعا بأنهم يكونون جماعة أو" أمة" قد وحد بينهم على الدوام فى الشعور بالتضامن والتكافل، ولكن العالم الإسلامى الرحب تعيش فيه شعوب وفئات اجتهاعية مختلفة المشاعر والمصالح، وأغلب الظن أن هذه الشعوب والفئات المتعددة ليست على استعداد للتضحية بمصالحها الحيوية فى سبيل وحدة إسلامية أعظم، وليس هذا من قبيل المصادفة، لأن الدين الإسلامي يتيح للأفراد والجهاعات مجالا واسعا وأفقا رحبا للتفسير. ولا توجد كذلك فى الإسلام سلطة عليا لتقرير ما هو التفسير الصحيح.

إن الحضارة والدين، وإن يكونا هما العاملين الوحيدين في تكوين الهوية الجهاعية للبشر، فلا شك في أنها يقومان بدور مهم في تكوين هذه الهوية، ولو سلم الرأى العام في الغرب بأن الإسلام هو عدوه الطبيعي، لما استنتج المسلمون من ذلك سوى أن عليهم ألا يتوقعوا من الغرب غير العدوان عليهم. ذلك على التحديد هو الذي يمكن أن يدفع المسلمين كافة، بصرف النظر عن الاختلافات القائمة بينهم في المشاعر والمصالح، إلى اتخاذ موقف عدائي موحد ضد الغرب.

إن من الواضح أن الأديان يختلف بعضها عن بعض من وجوه كثيرة اختلافات مهمة، ولكننا لو أمعنا النظر فيها عن قرب لتأكد لدينا كذلك أنها تتحد في عدد من السات المشتركة ذات الأهمية البالغة. وتصدق هذه

الملاحظة على مستوى البشرية بوجه عام، ولكنها تصدق بدرجة أكبر على الأديان الإبراهيمية الثلاثة، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام.

إن الدين يستجيب لحاجة عميقة في الإنسان، ويستطيع أن يمدنا بالمعنى الأخير للحياة.. بمصدر وجودنا وغايته.. وهو يستطيع أيضا أن يضمن لنا قيها عالية ومعايير غير مشروطة.. أى علة مسؤوليتنا والهدف منها. والأديان حريصة على سعادة الإنسان، وذلك بتقديم التوجه الدينى الأساسى – أى السند والعون، والأمل، ومنحنا الكرامة الإنسانية، والحرية الإنسانية، والحقوق الإنسانية أى الأساس الذي يرتكز عليه العمق النهائي.

إننا إذا نظرنا إلى الأديان الإبراهيمية الثلاثة لتأكدنا من وجود أرض مشتركة بينهم تقوم على العلاقة التاريخية التي تربط الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، وتدعمها حقيقة كونها ديانات تنتسب إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كما تتفق جميعها على الإيان بعقيدة التوحيد. إن المسيحية تعترف بالكتاب المقدس لليهودية، والإسلام يعترف بالكتب المقدسة لليهودية والمسيحية، وقد قامت على مر التاريخ علاقات وثيقة وعميقة بين المؤمنين بالأديان الثلاثة، أدت إلى مناقشات مستفيضة لأفكارهم وإلى تبادل الخبرات والتجارب بينهم. ولا يعنى هذا عدم وجود اختلافات أساسية كثيرة بين الديانات الإبراهيمية.

والواقع أن الاختلاف والتشابه كثيرا ما يكونان متداخلين، ومسألة العلاقة بين الإنسان والله هي أحد الأمثلة الواضحة على هذا التداخل.

٧٨.

إن أهم استعارة تشير إلى قرب الإنسان من الله تنطوى على فكرة أن الله قد قد جعل الإنسان خليفته على الأرض، وقد جاء في آيات كثيرة أن الله قد جعل البشر خلفاء على الأرض.

إن الإسلام جاء بشريعة منزلة، وأعمال الإنسان هي أهم معيار يحتكم إليه في تقرير حاله، غير أن الحال يختلف عن ذلك، حيث يضع المفكرون الذين يقيمون وزنا كبيرا للأعمال الإيمان في منزلة أعلى منها.

إن الأمر يحتاج للبحث والدراسة، وليس على المستشرقين الغربيين وحدهم الإسهام في حوار الأديان بدراستهم لأديان الشرق وحضاراته ولغاته، بل ينبغى على الباحثين الشرقيين أيضا بوصفهم مستغربين أو دارسين للغرب، أن يعكفوا على دراسة المسيحية والحضارة الغربية بحيث يمكنهم من الخارج، أن يتعرفوا على مشكلات الغرب ويشاركوا على هذا الأساس بدورهم في الحوار، وإن كان هناك عدد غير قليل من الباحثين العرب قد دبجوا بحوثا قيمة وجديرة بكل التقدير عن التاريخ الأوربى والآداب الغربية.

إن الإسلام ديانة ذات شريعة ويقدم للإنسان التعاليم التي توجه حياته بأكملها- ونصوصه المقدسة- وهي القرآن الكريم والسنة المشرفة- قد احتاجت على الدوام إلى التفسير - ومن أجل ذلك طورت الشريعة الإسلامية عددا من القواعد التي تتسم بمرونة شديدة، وذلك مثل الضرورات تبيح المحظورات، والتعاليم الشرعية تتغير بتغير الزمن، مع

التأكيد المستمر بأن الشرع يجب أن يكون فى حدمة المصلحة العامة، إلى جانب صياغة مجموعة كبيرة من مقاصد الشرع: كحاية الحياة والعقل، والذرية، والملكية. وهكذا سمح الإسلام، فى كل العصور، بالتفكير فى مبادئه تفكيرا عقلانيا مع وضع الواقع دائها موضع الاعتبار.

إن الشريعة الإسلامية - شأنها شأن كل الشرائع السهاوية - تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وإلى عهارة الأرض، وإشاعة السلام والمحبة والتعاون، ونشر القيم العليا والفضائل، فالمقصد الأساسى هو الخير ومصلحة الجهاعة والفرد في ظل منظومة الفضائل والقيم السامية، وعلى المسلم التوجيه بفطرته السليمة لتحقيق هذا الهدف مستخدما عقله وقلبه.

إننا عندما نتحدث ونكتب عن موضوع الخطاب والفكر المعاصر، لابد من أن نؤكد على أن هناك شقا يتعامل مع الثوابت في الإسلام، وهو ما يطلق عليه علوم العقيدة والتوحيد.. وهذا لا جدل فيه ولا يخضع للتحديث، فهو جوهر الإيان، وأصلا ليس هناك ما يسمى تحديثا أو تجديدا في الإسلام، إنها نتناول ما يجب أن يقال أو يكتب أو يسمع بها يساير الفكر المعاصر، والأحداث المتطورة التي تحتاج منا فعلا أن نتحدث ونكتب عها يجب أن يكون عليه الخطاب. أما الشق الآخر الذي يتعامل مع المتغيرات فهو ما يعرف بعلوم الفقه والشريعة.. وهذا مجال رحب للتحديث والتجديد بها يتلاءم مع الزمان والمكان، والإنسان وجنسه، بل حتى يتغير مع الإنسان يتلاءم مع ظروفه الحياتية والصحية والبيئية والعقلية.

لقد كرم الله بنى آدم بعيدا عن جنسهم ودينهم، فالجميع لهم قداسة الوجود، وحرية الاعتقاد، فساعة الحساب آتية لا ريب فيها، لذا فإن الآخر ومعه المسلم على أرض واحدة، وفي وطن واحد، وأيضا المجتمعات الدولية المغايرة للمجتمع المسلم – الجميع لهم حق حرية الاعتقاد طبقا لما جاء به الإسلام: (لا إكراه في الدين).. (لكم دينكم ولي دين)، وتقف حدود الحرية عند حدود حرية الطرف الآخر.. فلا عدوان إلا على من أخر جنا من ديارنا، أو حال بيننا وبين حرياتنا العقائدية.

لذا فإن دستور العلاقة مع الآخر لابد أن يركز على نقاط الائتلاف والبعد عن نقاط الاختلاف. كما أن مصالح الوطن تستوجب تكاتف عناصر الأمة باختلافها، وهذا يتفق مع صحيح الدين. فالأوجب التعايش مع الآخر، واحترام اختياره العقائدي، والتعاون معه للبناء والسلام ما لم يدخل في دائرة العداء بالعدوان.

لقد اختلف أهل الإسلام مذهبيا منذ المراحل الأولى من التاريخ الإسلامى – فكانت الفتنة الكبرى التى خلفت انقسام الأمة بين شيعة وسنة، مع أن الجميع يؤمنون بالله وبرسوله، وينحصر الخلاف بين الطرفين في آراء تاريخية لا تؤثر في صلب العقيدة، وهذه نقطة يوظفها أعداء الإسلام لإشاعة الفرقة والفتنة بفرض إضعاف الجميع، والانقضاض على الإسلام والمسلمين.

إذن لابد أن نتجاوز عن مثل الخلافات المذهبية، وأن نبعد عما يثير

شبهة مغرضة فنحن مطالبون بحياية الإسلام، وبحياية أوطاننا ومقدساتها، ولن نكون إلا بالتآزر والتكاتف والتعاون المثمر..

إننا ونحن نتعرض في خطابنا عن المرأة فلابد أن نوضح الحقائق ونبينها حتى لا تكون هناك آراء متضاربه وانقسام وفتن، فقد خلق الله الناس متساوين في الحق الإنساني، وفي الكرامة لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا أبيض وأسود، ولكن بسبب التكوين البيولوجي والخلقي بين الرجل والمرأة، ترتب على ذلك اختلاف في الواجبات المدنية وتوابعها، مع استمرار التساوى في القمة، فشهد التاريخ الإنساني كله (وليس الإسلامي فحسب) انتقاصا في مشاركة المرأة في الوصول لأعلى السلم الهرمي للمجتمع لأسباب تاريخية وبيولوجية وفسيولوجية. ذلك أن المجتمعات القديمة كانت تحتاج الرجل، وهذا أسهم وفرض أن يقود الرجل المسيرة البشرية وعملية إعار الرجل، وهذا أسهم وفرض أن يقود الرجل المسيرة البشرية وعملية إعار الأرض مع وجود حالات استثنائية، وبذلك ظلت المجتمعات محرومة من الأرض مع وجود حالات استثنائية، وبذلك ظلت المجتمعات محرومة من نصف طاقتها، وهمشت دور المرأة في العطاء. ولكن مع تطور الحياة العصرية أنزوت قيمة العضلات في المجتمع، ورفعت قيمة العقل والإبداع، وهنا بدأت المرأة تسترد مكانتها الاجتهاعية الطبيعية تدريجيا، وتقلدت كل المقاليد.

وبالنسبة للمرأة في الإسلام، فإن لها كل الحقوق الإنسانية بالتساوى مع الرجل، فلم يحرمها شيئا مما أفاء به على الرجل، ولم يبخسها حقها، بل أشاد

بها وجعلها أساس كل تقدم ونهضة إذا أحسنت تربيتها وقامت بواجباتها خير قيام.

وها هى المرأة اليوم تعتلى كل المناصب، وتشغل كل الميادين، وقد أحرزت تقدما فى مسيرتها، وأصبحت النصف الآخر فعلا المكمل لبناء المجتمع، فتراها اليوم وزيرة وقاضية ومحامية ومدرسه وطبيبة ومهندسة، ورئيسة وزراء، وداعية إلى غير ذلك من مختلف الميادين بحيث أصبحت مشاركة فى كل عناصر الحياة ومقوماتها، والدعوة إلى الإصلاح فى جميع المجالات إلى جانب كونها أما ترعى أبناءها، وترسى دعائم البناء وترسخه من أجل الأجيال بالتنشئة الصالحة والرعاية الكافية، وصيانة بيتها وزوجها ومالها، وهى بحق جديرة بذلك.

إن السمو الأخلاقي المرتكز على مبادئ الحق والخير والعدل والحرية والمحبة والتسامح والتعاون والإيثار والشهامة والصدق والأمانة والقناعة والعمل وإتقانه، وتطبيق ذلك سلوكيا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم – كان وكأنه قرآن يمشي على الأرض. وهكذا الأخير في مبدأ لا يسانده سلوك عملى.. فلا صلاة لمن لم يأمن جاره شره، ولا صلاة لمن اعتاد الكذب والغش والكراهية والاحتكار، وكذلك ما يقال عن الصلاة يقال عن المناسك والشعائر من صوم وحج.. فصدق المسلم في عقيدته مرتبط بسلوكه، فالإسلام لا يعرف الانفصام، فازدواجية الشخصية عند المسلم بارتياده المساجد وأدائه الحج والعمرة وقيامه بالصوم مع عدم توافر ما

يقابله سلوكيا مرفوض، ومنهى عنه، فالإسلام عقيدة ومناسك وسلوك، منظومة شاملة كاملة لا يجوز تجزئتها.

يجب أن يعى كل مواطن أن ما لديه هو جزء من كل ، وأنه يحتاج للتفاعل مع بقية المواطنين ليكتمل الكل، ويتصل الأمر هنا بوجود قناعة مشتركة لدى جميع المواطنين بأن كل مواطن يستطيع أن يسهم من الموقع الخاص به فى تقدم ونهضة وطنه سواء عظم هذا الإسهام أو تواضع.

صحيح إن حضارة الأمم تقاس بمقدار ترسيخها لمفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح الثقافى، ولا تتحقق المواطنة إلا من خلال انصهار الكل فى واحد، حيث المساواة فى الحقوق والواجبات، والمشاركة السياسية، والوجود الفعال، والتأصيل الديمقراطى، وفى جميع مناشط الحياة، فالكل فى حق الحياة سواء..

إن جوهر التسامح يكمن في حرية الفكر وحرية الاعتقاد، ومن أجل هذه الحرية الفكرية، وتلك الحرية العقائدية، اندلعت الحروب، وأريقت الدماء، وحوكم بعض المفكرين، وأعدم البعض منهم، فقد أعدم سقراط، وحوكم جاليليو، وأحرق برونو فوق كتبه، وأحرقت كتب ابن رشد، وغيرهم كثيرون، والتسامح الفكري يعني أن تعدد الآراء أمر مشروع، وأن التباين في الفكر يضفي على الأفكار والأشياء معنى وثراء، وأن حق التباين جوهري في حياة الناس، ففي التباين إقرار بتفرد الإنسان واختلافه، وحرية الاعتقاد تعنى أن "لا إكراه في الدين" وأن الإيان ثمرة للإرادة الإنسانية

الحرة بغير قهر، أو إرغام أو تسلط، وفي تعاليم المسيح المثالية، تزخر آيات الأناجيل بالدعوة إلى العدالة والمحبة والتواضع، وإنكار الذات وقبول الآخر، والقدرة على هزيمة الخطيئة، وكلها عناصر للتسامح.

إننا جميعا في مواجهة تحديات متعددة من أجل مستقبل أفضل يتمتع فيه مسيحيو الأمة ومسلموها بجميع الحقوق والواجبات، ويكون المعيار الأوحد للتفرد والتميز الشخصي هو القدرة والإمكانية وثراء الفكر، وإتقان العمل، والقدرة على المشاركة المجتمعية.

لقد انشغلت بعض الدول بالمواطنة ومستقبل بلادهم، ووجدوا فيها دافعا للتقدم والازدهار، فالبريطانيون مثلا انشغلوا بموضوع المواطنة على مدى عام ٢٠٠٦ وحتى مطلع ٢٠٠٧ فاجتمعت مجموعة من المراكز البحثية والمؤسسات المدنية التي تعمل في مجال التطور الديمقراطي والمجتمع المدني في إطار مشروع وطني موضوعه "مستقبل المواطنة. في العشرين عاما المقبلة أي في ٢٠٢٦ حيث قدموا تقريرهم الختامي للمشروع للجنة قومية معنية بالشئون الدستورية. وتقول القراءة العامة للتقرير إنه حمل الكثير من الأفكار الثمينة، وتناول المواطنة تناولا دقيقا على المستويين المفهومي والعملي، كما عكس التقرير كيف أسفرت نقاشات عام كامل عن بلورة رؤية عميقة لمستقبل المواطنة في بريطانيا تكون محل إجماع لتهيئة كل ما من مأنه توفير سياق مجتمعي لتعظيم مواطنيه في أفضل صورها.

ومن هنا ندرك أهمية الحرية للبلاد المتطلعة للتقدم، فإذا كانت بعض

الدول الغربية تحرص على تطبيق هذا المبدأ، فإن من الأسس التي يقوم عليها الإسلام المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، ومن بين هذه الحقوق حرية التعبير عن الرأى والحق في التنقل وغيرها من الحقوق.

وقد كان يسمح للإنسان بإبداء رأيه في كثير من الأمور السياسية والفكرية في بداية عصر النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا إلى قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ وقد استشار النبي أصحابه في اختيار مواقع القتال والمعارك. وكان النبي يسمح لهم، ويجبذ من آرائهم ما فيه المصلحة، وكذلك عند اختياره صلى الله عليه وسلم للنابغين من أصحابه لنشر تعاليم الإسلام.. وسادت الحياة على هذا المنهاج في كل التصرفات تدريب على الحرية، وإعمال الفكر، مع نبذ فوضي الحرية، والدعوة إلى الحرية الملتزمة بالضوابط الآمنة، ففوضي الحرية تعني عدم تقيد العقل البشري بسقف بالضوابط الآمنة، ففوضي الحرية تعني عدم تقيد العقل البشري بسقف الحرية المسئولة التي تسمح للإنسان إبداء رأيه في حدود لا يلحق معها أذي الحرية المسئولة التي تسمح للإنسان إبداء رأيه في حدود لا يلحق معها أذي أو إهانة للمقدسات أو الرموز الدينية عن طريق الإقناع العقلي المنظم كما كان يحدث بين أئمة الفكر الإسلامي، وعلى هذا يُسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم مادامت تلتزم بالقوانين.

إن المواطنة فكرة جامعة تضم بين ظهرانيها أبناء الشعب الواحد على تنوع المكونات الدينية والسلالية والعرقية والقبلية والطائفية التي يشملها هذا الشعب، وهي بمثابة القاسم المشترك الذي يربط بين هذه المكونات،

ويحقق ترابطها وائتلافها الوطني في إطار الدولة.

في مكة وقبل الهجرة كان الذين أسلموا يكونون جماعة مؤمنة تتحدى المقومات الأساسية للمجتمع المكى القائم على الشرك والظلم والاستبداد.. وبعد الهجرة أصبحت هذه الجهاعة نواة مجتمع جديد، فأقامت للإسلام دولة. هذه الدولة لها مقومات وأجهزة ووزارات، فإن أى دولة لابد أن ترتكز على دستور قوى، تحكم نصوصه ومواده علاقات المواطنين الذين تظلهم الدولة.. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. هذه الدولة الإسلامية لم تكن دولة "دينية" بالمعنى الذي تعرفه اليوم من هذا المصطلح، إلا أنها لم توضل الدين عن الدولة، بل ميزت بينهها، وبدأ تكوين عدد من الوزارات كوزارة المالية، أو الجهاز المالى للدولة، وتوحدت المكاييل والموازين، وأنشئت وظائف متعددة في إطار الجهاز المالى للدولة، كها تكونت وزارة للعدل للفصل في المنازعات، ونظر المظالم في القضايا وخصومات الناس بنفسه، وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أما وزارة الداخلية فكانت تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدانين، وهكذا..

لقد بلغت الآفاق الإسلامية – في حقوق المواطنة – آفاقا لم تعرفها ديانة من الديانات، ولا حضارة من الحضارات، قبل الإسلام ودولته التي قامت بالمدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – وكما مثل دستور هذه الدولة – الصحيفة والكتاب – أول نص دستورى يقيم كامل حقوق المواطنة وواجباتها بين الرعية المتعددة دينيا – المؤمنين واليهود – فلقد مثل

العهد الدستورى الذى كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رئيس الدولة للنصارى - عهده لنصارى نجران - مثل التجسيد والتقنين لكامل حقوق المواطنة وواجباتها.

لقد قرر هذا العهد كامل العدل مع غير المسلمين من رعية الدولة الإسلامية، وكامل الحرية فقد جعل حرية الاعتقاد عليه الصلاة والسلام فريضة إسلامية مقدسة، وليست مجرد حق من حقوق الإنسان يمنحها حاكم، ويمنعها آخرون، وأصبح لغير المسلمين ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، فهم شركاء فيها لهم وفيها عليهم. وحماية الأنفس والوفاء والأموال والأعراض وأماكن العبادة والحريات.. ومع تقرير هذه الحقوق، قررت الشريعة الإسلامية واجبات المواطنة، فنصت على أن يكون الولاء والانتهاء للوطن، وليس للأعداء الذين يتربصون بهذا الوطن ويكيدون لأهله..

هكذا قررت الشريعة الإسلامية- وليست العلمانية - كامل حقوق المواطنة وواجباتها منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الإسلام، الأمر الذي جعل الدولة الإسلامية قائمة على التعددية الدينية طوال تاريخ الإسلام.

## المواطنة:

المواطنة مشتقة من الوطن. ومادام الوطن هو القضية وهو الأصل، فإن كلمة المواطنة يحتويها إطار أوسع وهو الدولة الوطنية، وهذا يعطى لكلمة المواطنة أبعادا أشمل وأكمل، فالوطن هو الأصل، والدولة الوطنية هى التعبير عنه. ولما كانت المواطنة ترتبط ارتباطا وثيقا بمعنى الوطن، والهوية الوطنية والثقافية الوطنية، فهى ليست مفصولة عن كل ذلك.

إذن كلمة المواطنة مستمدة من كلمة وطن بكل ما تحمله من معنى الارتباط بالأرض، والانتباء للشعب والمشاركة في سلطة الحكم. وهي بهذا المعنى منظومة من القيم والمشاعر والانتباءات تكرس معنى المساواة وتحترم مفهوم التعددية، وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بغير استثناء.

إن المواطنة تشمل المسلم والمسيحى وغيرهما من أصحاب الكتاب ، كما تشمل المرأة والرجل في دلالة عصرية على نضج المجتمعات وهي تشير أيضا إلى الحقوق المتكافئة للأغنياء، والفقراء.

إن المواطنة بهذا المعنى تضم جوانب سياسية واقتصادية وثقافية، ومعناها أوسع وأشمل من أن تختزل في واحد من أبعادها دون غيره، وهو يحدد مفهوم الانتهاء، ويضمن للوطن معنى الولاء...

إن المواطنة تتأكد من خلال إطلاق حركة ديمقراطية مكتملة، ينخرط

791

فيها جميع المواطنين من خلال تفعيل حركة الأحزاب ودعمها وتقويتها، وبجوارها الدور الوطنى الفاعل للمستقلين ، حتى يمكن إحداث توازن فعلى بين القوى السياسية والاجتهاعية، والمواطنة في هذا الإطار هي تأكيد لمسألة الهوية الوطنية، التي لها وجود طبيعي في الوعي الوطني، وفاعليتها ووجودها رهن بالمناخ العام الذي يحيط بها، وبالأبعاد الأوسع للقضايا والأوضاع المرتبطة بها، والمكملة لها، وبكونها تسرى على الكل، أيا كانت اتجاهاتهم وانتهاءاتهم داخل الوطن الواحد، فهي مواطنة جميع أبناء الوطن.

لقد تكفل الإسلام لغير المسلمين بكل الحقوق التي تحقق لهم حياة آمنة مطمئنة، وسبق في ذلك كل المواثيق الدولية والعالمية، وما تنادى به حقوق سياسية ومدنية واجتماعية ودينية ومالية، وقضى على التمييز العنصرى واللونى والجغرافي، وترك تراثا وإرثا من الأخوة الإسلامية لا يوجد له مثيل حتى الآن، وفي ظل ذلك ينمو تعايش رائع بين الأطراف في المجتمع الواحد، دون أن تذوب الفوارق الدينية والمعتقدات.

ليست المواطنة إذن مفهوما جديدا، ولا مفهوما غامضا، فهى قرين الهوية للوطن، وهى مبدأ له تاريخ فى الموية للوطن، وهى مبدأ له تاريخ فى الوعى الوطنى، ومفهوم يجمع فى إطاره كل العناصر التى تشيد على أساسها الدولة الرشيدة، والحكم الصالح، والتى توفر لمواطينها – من ناحية – العدالة والحرية والمساواة دون تمييز، وتوفر – من ناحية ثانية – علاقة ترابط صحية بين المواطنين والحكم، وهو ما يعطى الحكم شرعيته، عندئذ يترسخ

معنى الدولة الوطنية.

ليست المواطنة كلمة أو مصطلحا، لكنها محتوى يحوى تراكبات الأحداث الوطنية التاريخية، وإنجازاتها وهمومها، ومواطن فخرها واعتزازها وطموحاتها وأمانيها.

إن وثيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبها ليهود المدينة، وأرسى بها قواعد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، هي نموذج عال من الاتفاقيات والعقود، ومبادئ سامية في العلاقة بينهم سبق بها الرسول جميع المنظات الدولية، وفي ظل هذه الأسس نها تعايش رائع بين الطرفين في المجتمع الواحد، دون أن تذوب الفوارق الدينية، والمعتقدات، فلم يتنازل المسلمون عن دينهم وثقافتهم وحضارتهم، وكذلك غير المسلمين (لَكُرُ وَلَى دِينِ ( ) [الكافرون: ٦].

وهكذا تعنى المواطنة أن الناس جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات، وأنه لا تمايز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو العرق، وتعنى أيضا اعتراف كل مواطن بحق غيره من الآخرين فى الحرية والحياة الكريمة، والمشاركة فى بناء وتنظيم المجتمع.

والمواطنة بمعنى آخر تعنى تكريس احترام مفهوم التعددية، وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر.

وقد عرف رفاعة رافع الطهطاوي في كتابه المعروف. (مناهج الألباب

797

المصرية في مناهج الآداب العصرية) والذي أصدره في أخريات حياته، ويقول فيه عن الوطنية: "أسعد الناس الذي يميل بطبعه إلى إبعاد الشرعن وطنه، ولو بإضرار نفسه، فصفة الوطنية لا تستدعى فقط أن يطلب الإنسان حقوقه الواجبة على الوطن، بل يجب عليه أيضا أن يؤدى الحقوق التي للوطن عليه.. فالتقدم لا يتم بدون إنجذاب قلوب الأهالي صوب مركز التمدن والتنظيم وتوجه نفوسهم بالطوع والاختيار إلى الوفاء بحقوق هذا الوطن العظيم".

وهذه كلمات من كتاب في التربية الوطنية من باب (الأمة والوطن والوطنية) لفريق من المؤلفين على رأسهم عبد العزيز البشرى "وإن إثها دونه كل إثم أن ينصرف أبناء الوطن عن النهوض بحقوقه قانعين من الوطنية بالنفحات بها سلف من أخباره، والتباهى بها درس من آثاره، فها كانت الوطنية إلا تلك العاطفة التي تزكى في نفوسنا حب الوطن، وترصد أبلغ جهودنا وأنبل مساعينا لخيره، والعمل لمجده، وإذا كان للوطنية الصادقة مظاهر عدة فإن أجلاها وأوضحها الشعور بالواجب الوطني، فهو مادة القومية الحق، وهو دليل الوجود السياسي في هذا الوجود.

لقد ارتضى الأقباط مثلا أن يخضعوا لأحكام الميراث فى الإسلام، لأن المسيحية ليست ديانة تشريع، وكل تشريع لا يناقض مع نص إنجيلى فهو مباح، مع العلم بأن أكثر من 90٪ من التعاليم المسيحية غير متناقضة مع الشريعة الإسلامية، وليس من شك فى أن الدين الإسلامي، يمنح كل

الحقوق والواجبات بالتساوى مع الآخر، والمهم هو التطبيق، وإعمال مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، فالمواطنة تعنى حركة الناس من أجل اكتساب الحقوق، وإحداث التغيير، وتحتاج لتوعية كبيرة، وللتشجيع على الحركة التي تعنى المساواة بدون تمييز.

إن مبادئ الأديان توفر لمعتنقيها أعلى مستويات الانسجام الروحى والمادى، وتحقق لهم مصلحة الجهاعة والفرد معا في تناغم لا تحققه أية مبادئ أخرى من صنع البشر، والذين يطالبون بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان بفرض أنها أكثر قدسية من المبادئ الدينية السهاوية المنزلة عن طريق الوحى، ومن ثم فإن الأديان السهاوية هي بالضرورة متناقضة مع الحقوق الإنسانية، وهو مالا تقبله المجتمعات المتدينة، اعتقادا منها وبحق عن أن الأديان السهاوية تقدس الإنسان كمخلوق له مكانته العليا التي حفظها الله تعالى، وشرع له ما يحمى به تلك المكانة العالية، وما يرتبط بها من حقوق حفظ النفس والعقل والمال والدين والنسل. وهو الأمر الذي يسبق زمنيا، ويتفوق موضوعيا على ما تتضمنه مبادئ حقوق الإنسان بشرية الصنع التي لا يزيد عمرها على ستة عقود من السنوات.

إننا إذا نظرنا إلى المواطنة باعتبارها الانتهاء إلى الوطن والذود عنه، وحماية ثرواته، والتمتع بها وفق أسس الانصاف الاجتهاعي، والعدل الإنساني، فهي بذلك لا تتناقض مع ما يطالب به الدين الإسلامي الذي يفرض على الإنسان الحرص على الانتهاء إلى قومه، والتعاون معهم في

مواجهة من يريد بهم الشر، ويفرض عليه أيضا أن يكون عونا لأبناء قومه هؤلاء في السراء وفي الضراء وحين البأس.. وأن يتفاعل معهم بالتعاطف والحب والتهاسك والتضامن. كما فرض عليه أيضا أن يحسن معاملة غير المسلمين الذين يعيشون معه، وأن يوفر لهم أسس الحياة الكريمة شأن ما يتمتع به المسلم نفسه. وأن يوفر لهم حق عبادة ما يعتقدون فيه طالما أنه منزل من السهاء. فالمسلم يؤمن بها أنزله الله تعالى على الأنبياء المكرمين الذين سبقوا محمدًا عليه الصلاة والسلام، فهم أيضا مسلمون وموحدون بالله تعالى.

فلا مواطنة حقيقية بدون دين، ولا تدين حقيقى بدون مواطنة، وادعاء التناقض بينهما نوع من العبث الضار بكل شيء، فهو دعوة يجب التصدى لها، والوقوف ضدها بكل قوة..

إن محاولة التلاعب بمفهوم المواطنة تلاعب بمقدرات الأمة المتوازنة جيلا وراء جيل، لكن من حق الجميع البحث في إحياء مفهوم المواطنة دون المساس بجوهرها ومكوناتها ومفرداتها، وبهدف تحديث بنية العلاقة بين المواطن والدولة من خلال توفير المناخ والبنية الأساسية والتشريعية والإدارية التى تشجع المواطن على المشاركة وتمكنه من محارسة حقوقه المشروعة.

ولقد كان أول درس من الدروس المستفادة من هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة المنورة هو ترسيخ مبدأ المواطنة الذي

441

طبقه الرسول في أول يوم وطئت فيه قدماه أرض المدينة، بل يذهب البعض إلى أن النبى بدأ تنفيذه قبل دخوله يثرب، وذلك حينها بعث الصحابى الجليل مصعب بن عمير في مهمة بأول سفير للإسلام إلى المدينة، فمبدأ المواطنة في مجمله أن يعيش المواطنون في البلد الواحد كل ينعم بدينه، على أن يكون الكل متساوين في الحقوق والواجبات لهذا الوطن.

ولقد وقع النبى صلى الله عليه وسلم معاهدات مع قاطنى المدينة المنورة من أهل الكتاب وغيرهم بحيث يكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، بحيث يكونوا يدا واحداة لحاية الوطن، حتى يرجح البعض أن هذه المعاهدات كانت أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، وتنادى جميع الديمقراطيات في العالم الآن بتحقيق ذلك المبدأ.

إن الانتهاء للوطن من الدين، فحينها خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ودعها بدموع رجراجة، ونظرات حانية، وقال: والله إنى أعلم أنك أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلى قلبى، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت، ففى هذا القول تجسيد للحب، والانتهاء للوطن مهما يلقى الإنسان فيه من مصاعب.

إننا نرى اليوم فى تشريعات الدول المتحضرة التى تُعلى مبدأ المواطنة تطبيقا وضهانات للحهاية، وجزاءات تقع بحق من يخالف المبدأ. ففى فرنسا على سبيل المثال، وغيرها من البلدان المتقدمة، هناك تجريم (بالحظر والعقاب) لأى فعل ينطوى على التمييز ضد الأشخاص الطبيعيين أو

غيرهم بسبب العديد من مظاهر الاختلاف مثل الأصل أو الجنس أو الرأى السياسي، أو النشاط النقابي، أو انتيائهم العرقي أو الديني، وكل من يمتنع عن توظيف شخص، أو يخضع توظيفه لشروط معينة.

إن المواطنة ثقافة وقناعة لدى "المواطنين" يفترض أن تتحول إلى سلوك في حياتهم اليومية، ليس فقط فيها يتعلق بالسياسة، بل في مختلف مناحى النشاط المجتمعي، ولتحقيق هذا الهدف يتعين إدخال تغييرات في الثقافة الاجتماعية - وبالتالى السياسية - أى تغييرات على منظومته القيمية والفكرية، ومعايير الحكم على الأمور لديه، فالدعوة إلى ثقافة المواطنة مهمة، لا تقل أهمية عن تبنى مفهوم المواطنة.

المواطنة هي المرجعية في العلاقة فيها بين المواطنين، أو في الحكم على أحقيتهم في الحصول على امتياز ما، وعدم الاحتكام إلى مرجعية أخرى سواها في هذا المجال، فالمواطن يجب أن تترسخ لديه القناعة المستندة إلى واقع عملي معاش وهي التي تمثل ركيزة التفاضل بين المواطنين، وليس لونا أو جنسا أو دينا أو الخلفية الاجتهاعية، أو الحالة الاقتصادية.

إن من أهم سمات الشخصية السوية في الإسلام تقبل الآخر، وإقامة العلاقات معه على أساس من المودة والرحمة.

فالإسلام منذ العصر النبوى وحتى العهود المتأخرة من تاريخ الخلافة الإسلامية - لم يظهر إلا كل المشاعر الطيبة الحسنة تجاه الآخرين الذين لا يدينون به، روى عن ابن هشام أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم تمض

444

على وجوده فى المدينة المنورة غير فترة قليلة حتى اجتمع له إسلام أهل المدينة من العرب، ولم تبق دار إلا أسلم أهلها، عدا افراد من قبيلة الأوس، فكتب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود (أى صالحهم)، وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، ومن الواضح أن إقرار اليهود على دينهم يعنى أن منهج الإسلام هو كفالة هوية العقيدة.

(آداب البحث والمناظرة) و(علم الخلاف) علمان يتعلم منها الدارسون كيف يكون الحوار المثمر، وكيف يتجنب أطرافه الانحراف عن مقاصده، وكيف يعتدل مساره حين يتطرق إليه الأعوجاج، كما يتعلمون منهما ما يفرقون بين الحوار المثمر الذي ينبغي الوصول إلى الحق، وبين الجدال، والمخاصمة والمراء التي تطمح جميعها إلى مجرد الغلبة على الخصوم، واللجاجة في الخصومة. وكثيرا ما ينشب النزاع الحاد حول سبب متوهم لا وجود له، ولو أن الطرفين قد تمهلا وتثبتا من سبب النزاع، لما كان للنزاع نفسه وجود.

فمثلا نرى فرقا تتنازع حول مفهوم المواطنة، ولكل آراؤه نحو هذا المفهوم مع أن علاقة المواطنة تعنى التساوى فى الانتهاء للوطن، وفى العلاقة بين المواطن والدولة، وفى التمتع بحقوق وواجبات متساوية، وهذا يمثل بندا من بنود التعاقد الاجتهاعى بين المواطنين الأحرار، وبين الدولة. وهنالك بند آخر من بنود التعاقد الاجتهاعى بين المواطنين الأحرار وبين

الدولة أيضا وهو أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، ولا تعارض بين البندين فلئن كان مبدأ المواطنة يجسد خطوط العلاقة المباشرة بين جماعة المواطنين الأحرار، وبين الدولة، فإن مبدأ الشريعة يجسد ما يمكن أن يسمى بتعبير جان جاك روسو في كتابه (في العقد الاجتهاعي) الإرادة العامة أو (روح الجهاعة) التي لا تمثل على حد تعبيره أيضا – الإرادات الراهنة فحسب بل تاريخ الجهاعة الماضية وأهدافها.

إننا حين نتحدث عن الوطن والمواطنة، لا نغفل قط إعلاء الإسلام لهذا المبدأ، وتأكيده عليه.. فالدفاع عن الوطن أغلى قيمة في حياة الإنسان، وكذلك الحرص على الإسلام والدعوة إليه من أسمى أمانينا.

ربها يكون مصطلح - المواطنة - غريبا غامضا.. جديدا علينا. أو أنه ربها يبدو مصطلحا بعيدا عن الإسلام. لكن الحقيقة والواقع أن "المواطنة" اسلامية المعنى والمكان والهوية، والدولة الإسلامية وضعت أساس المواطنة منذ اللحظة الأولى للإسلام.. فاليهود والنصارى والمسلمون أمة واحدة، لليهود دينهم، وللنصارى دينهم، وللمسلمين دينهم، كذلك أراد الله، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة يدينون بدين واحد، ويعبدون إلها واحدا، ولم يجعلهم شعوبا وقبائل، إنها كانت الحكمة في اختلاف الألوان والأجناس والديانات.. إن الأديان كلها من الله وإلى الله، وإنها تدعو إلى هدف واحد، وقصد نبيل.

إن الغرب لم يعرف المواطنة إلا على أنقاض الدين، - كما يقول المفكر

۳.,

محمد عارة – لذلك تميزت مواطنته بالعلمانية ، ولم يعرفها إلا بعد الثورة الفرنسية بسبب التمييز على أساس الدين والعرق والجنس واللون.. وأن المواطنة الكاملة هي في الإسلام، وأن مرجعية القانون – الإسلام – هي الضامنة للحقوق والواجبات، بدلا من جعلها علمانية، يقررها حاكم، ويمنعها آخر.

إن حرصنا على مبدأ المواطنة حرص على المساواة، وحرصنا كذلك على الشريعة الإسلامية، حرص على تأكيد الهوية الإسلامية للوطن، والإسلام يكفل الحقوق الكاملة للمسلمين ولغير المسلمين، بل يجعل من يظلم غير المسلم خصها للرسول – صلى الله عليه وسلم – يوم القيامة –.

إن القول بغموض مصطلح المواطنة يبدو قولا خارج العصر، لأنه يصعب على المرء أن يتصور في هذا القرن الحادى والعشرين أنه يمكن لأحد أن ينعت مفهوم المواطنة بالغموض. فمثل هذا الاعتقاد قاصر من الناحية النظرية، وخطير من الناحية العملية. فالمواطنة هي التعبير المتحضر والآمن عن انصهار الاختلاف الإنساني في الدين أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأفكار ليصبح هذا الاختلاف حقا معترفا به من حقوق الإنسان.. في ذات الوقت الذي تصبح فيه هذه المواطنة هي المعيار القانوني والسياسي الوحيد الذي به تتحدد حقوق والتزامات الإنسان المواطن في مواجهة السلطة.

المواطنة إذن ليست تعبيرا غامضا لأنها المفهوم الوحيد القادر على تحقيق المزج والتصالح بين كون الإنسان مواطنا، وكون المواطن إنسانا –

هذا من الناحية النظرية.

أما من الناحية العملية فخطورته من تجارب القوة والإنهيار في حالات بعض الشعوب كأن مناطها وجود أو غياب فكرة المواطنة.

إن مفهوم المواطنة مفهوم دائم التطور، نظرا لارتباطه بعملية التطور الاجتماعي والسياسي في كل مجتمع..

والمقصود بالمواطنة عدد من الناس يسكنون في مكان واحد بصفة دائمة، وعليه فجميع الناس من مسلمين ومسيحيين ويهود ما داموا يعيشون في أرض واحدة فهم مواطنون بصرف النظر عن دياناتهم وعقائدهم، فهم قد نشأوا على أرض واحدة، واستظلوا بسهاء واحدة، وتنفسوا من هواء واحد، وأكلوا وشربوا طعاما وشرابا واحدا، ولنا في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أسوة حسنة فقد عقد معاهدة مع جميع سكان المدينة من اليهود وغيرهم، تتضمن أن هذه المدينة المنورة وطنهم جميعا، لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم، وأن على سكانها جميعا دون تفرقة أن يدافعوا عن مدينتهم إذا ما تعرضت لأذي.

المواطنة تعبير يربط بين عنصرين "المواطن" الإنسان المنتمى للوطن و"الوطن" المكان، وهى التى توجب حقوقا للمواطن، والوثيقة النبوية التى تعرف باسم "صحيفة المدينة" أو "دستور المدينة" وهى وثيقة نظمت الحياة فى المدينة بين المسلمين وبين اليهود بل وبين عدد قليل من المشركين. وهذه الوثيقة تعتبر أول نظام يحدد العلاقة بين مواطنى الدولة الواحدة،

وتقوم على أساس الانتهاء إلى الدولة، وليس على الانتهاء إلى العقيدة الدينية ولا العصبية القبلية، ولا إلى اللون أو الجنس.

لقد كفل الإسلام لغير المسلمين كل الحقوق التي تحقق لهم حياة آمنة مطمئنة، وسبق في ذلك كل المواثيق الدولية والعالمية، وما تنادى به من حقوق سياسية ومدنية واجتماعية ودينية ومالية، وقضى على التمييز العنصرى واللوتى والجغراف.

\* . \*

## محمد خاتم الرسل

من سيرة محمد

القرآن الكريم دستورنا، ومسيرة حياة رسول الله محمد بن عبد الله ، صلوات الله عليه وسلامه منبعا ومصدرًا رئيسيا بعده، لمعرفة وفهم حقيقة دين الله وخاتم رسالاته البشرية، وفي صحيح الحديث الشريف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتى": ولاشك أن حياة الرسول الكريم هي أكثر تجليات سنته المشرفة كهالا ووضوحا وصدقا. ولا شك أن هذا الكهال الواضح الصادق هو الذي جعل عالما وباحثا بريطانيا كبيرا، مسيحي الديانة، ومتمسكا بدينه مثل: و.ف. بودلي إلى أن يدرس سيرة الرسول، وأن يكتبها في كتابه : الرسول، حياة محمد، وقام بترجمته، محمد محمد فرج، وقدمه: عبد الحميد جوده السحار..

وقد تتبع المؤلف حياة الرسول خطوة خطوة ، وحاول جهده أن يكون عادلا – منصفا، أو : موضوعيا من وجهة نظر عالم غربي – في أحكامه- وهذه بعض مقتطفات من الكتاب في سيرة وسنة سيد الخلق وخاتم الأنساء.

لا توجد أسرار تحيط بمولد محمد، إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها عقل، فما كان هناك من بشائر على أنه المصطفى من الله، فما زارت الملائكة

4.1

أمه قبل مولده، ولا بشرتها بقدومه، حملته أمه ووضعته، كما تحمل كل أنثى وتضع. وكان أبوه وأمه غنيين، فقد كانا من قريش التى اشتهر أهلها بالتجارة، ولم يشذ محمد وأهله عنهم، وكان أبوه عبد الله، قد اشتهر بالوسامة، فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحرا.

وكان لعبد الله أخوات جميلات، وأحد عشر أخا، قدر لأربعة منهم أن يلعبوا أدوارا على جانب عظيم من الأهمية في الثورة العالمية، التي اشعل نيرانها ابن آمنة من عبد الله، وهؤلاء الأربعة هم: أبو طالب وأبو لهب رفيقا عبد الله، والعباس وحمزة، وكانا أصغر من السابقين سنا، وكان أبوهم مكيا ذائع الصيت، هو عبد المطلب ابن هاشم.

ونقف بنسب محمد عند هذا، لما نعتقده من أهية ذلك — فهاشم كانت له مكانته الملحوظة في مكة، وقد أثر ذلك في حفيده، فقد توافر لهاشم المنصب والمال، فكان تاجرا مبجلا، وجابي ضرائب مكة الرسمي، وكان يميل — ككل عربي — إلى عمله بطبعه، وقد لحظ مركز مكة المنعزل الذي لا يجذب إليه الأفئدة ، وأحس حرارتها اللافحة القاسية، ولولا مكانتها المقدسة لهجرها هاشم، ولتركها الآخرون، ولعفت عليها الرمال من أجيال، ولكن كان على هاشم أن يبقى بها، فعمل جاهدا على مد يد الإصلاح إليها، فراح يضيف إلى موارد البلد الحرام موارد أخرى، غير ما كان يأتيها من الحجيج، فبدأ رحلتي الشتاء والصيف العظيمتين، ففي الشتاء تنطلق قوافل مكة إلى اليمن والجنوب، وفي الصيف تنطلق إلى سورية والشال، وشجع

القوافل الصغيرة على المرور بمكة، وأمن طرق القوافل بإبرام معاهدات مع الرومان، والأمير العربى السورى، وعقد حلفا تجاريا فى ذات الوقت مع الفرس والأحباش وقد ضمن للحجاج الأمن، فأطمأنوا على ما يحملون معهم من أموال أو متاع، لقد جلب ذلك الرجل المتبصر إلى مكة الخير، فعمها الرخاء، ونال أشرافها جانبا منه، وتكدست الأموال فى خزائن هاشم العظيم.

هكذا على الرغم من إقفار مكة وحرها، وانعزالها عن المدن الأخرى، ما كانت بالراكدة أو الساكنة، وما كانت متأخرة عن زمانها، بل كانت الحياة تسرى فيها، كانت متيقظة تملؤها الحركة والمتناقضات، فالثروة الهائلة تجاور الفقر المدقع والحرمان، لقد نشأت بين تجار الزيوت والأقمشة والروائح والأحجار الكريمة والعبيد أرستقراطية أقرب شبها بأرستقراطية فينسيا المستقبلة. وما كان هؤلاء الارستقراطيون يفكرون إلا في التجارة، وإنفاق أموالهم في اللذات، وما كانوا يشقون في جمع هذه الأموال، وأولى صفات المكين ميلهم إلى المقامرة، فاشتغلوا بالمضاربات، وبيع البضائع المتوهمة، أو البضائع التي لم تصل إلى مكة بعد، فلطالما باعوا البضائع قبل وصولها من البضائع التي لم تصل إلى مكة بعد، فلطالما باعوا البضائع قبل وصولها من اليمن أو الشام، وباعوا المحاصيل قبل حلول موسم الحصاد بوقت طويل، فأفلست بيوتات، واغتنت بيوتات، بين عشية وضحاها، وشاركت النساء في الأعمال، وكان لبعضهن أثر فعال في المضاربات.

وكان عبد المطلب عربيا، عظيم القدر كأبيه وعمه. اشتغل بالنجارة

والحرب، وكان كشف بئر زمزم سبب علو كعبه وارتفاع ذكره، فقد غمرتها الرمال المستمرة الهبوب. وكان عبد الله مكلف بالسقاية والوفادة. فقد كان أمين الكعبة. وكان في جلب المياه من الآبار المبعثرة حول مكة مشقة وجهد.

وفطن عبد المطلب إلى وجوب تقارب زمزم والكعبة، إذا صحت القصص المروية، فراح يحفر، وعثر على البئر يوما فنبع الماء، وظهرت غزالتا الذهب، ودروع وأسياف، كانت لآخر ملوك الجرهميين الذين حكموا مكة إلى القرن الثالث. وبعد مناقشات حول البئر والكنز، ارتضى القوم أن يضربوا عليها بالقداح عند هبل، وكان من العقيق اليهانى الأحمر، فخرجت البئر لعبد المطلب، والكنز للكعبة، وقد أرضى ذلك عبد المطلب كل الرضا، فقد يسرت له زمزم سقاية الحاج، وذاع اسمه، وارتفع ذكره.

وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنائه إليه، وكان من المرجح أن يرث مركز أبيه وماله، لكن الموت لم يمهله، فقد خطفه الموت عقب زواجه من آمنة من يثرب، وهو في رحلة تجارية، ولم يقدر له أن ينعم برؤية أبنه الذي رأى النور في عام ٥٧٠م بعد وفاته بعدة شهور.

لم يرث محمد شيئا مما كان ينتظره، ولعل ذلك يرجع إلى موت أبيه قبل موت جده، فلم يترك له عبد الله الوسيم إلا دارا صغيرة وخمسة من الإبل، وبعض الماعز، وجارية تدعى بركة، وما كانت هذه التركة كافية ليبدأ الإنسان حياته بها، وإنه لشيء أليم لسليل هاشم.

رحل عبد الله وما كان لمحمد وأمه إلا كرم الأسرة، وفي سابع يوم لمولده، أمر عبد المطلب بجزور فنحرت ودعا رجالا من قريش فحضروا وأطعموا، وسمى الطفل بعد مولده "قثم" ولكن عبد المطلب ساه محمدا، فلما علم القوم منه أنه أسمى الطفل محمدا، سألوه، لم رغب عن أسماء آبائه؟ قال: أردت أن يكون محمودا في السماء لله، وفي الأرض لخلقه، وهذه الإجابة الغامضة تشير إلى معنى كلمة محمد..

ولجو مكة الخانق، كان من عادة أشراف العرب من أهلها أن يدفعوا أطفالهم إلى مراضع من أهل البادية، فكان يفد إلى مكة المراضع البدويات القويات في السنة مرتين، يلتمس الأطفال لإرضاعهن، وكن يعرضن خدماتهن على الأمهات الموسرات، ولم تكن آمنة بالموسرة.

وما كانت البدوية لتجود بلبنها لمستجد، وإن كان ذا نسب عريض، فلم تقبل واحدة من المراضع على محمد، فخيم الحزن على آمنة، ولكنها وجدت أخيرا بدوية من بنى سعد، تدعى حليمة، تقبل رعاية محمد اليتيم، وفى صبيحة أحد الأيام، حمل الغلام الذى سيحكم يوما بلاد العرب على ظهر حمار إلى مراعى بنى سعد، وهكذا عاش محمد في البادية.

ونها محمد، ولم يكن نضجه مبكرا، ولكن كان عقله وجسمه نشيطين، فمشى قبل من يقاربونه فى العمر، وتكلم سريعا، وكان أنصح تفكيرا من البدوى، وما هذا بغريب، فالبدوى فى أفضل حالاته لا يتسامى بتفكيره إلى الحضرى، وما إن استطالت رجلاه، حتى امتطى حمارا، وراح يتدرب على استعمال القوس والنشاب، وكان يهيؤها له أبواه في الرضاعة.

وقد تعلم أن يستيقظ في الفجر، وأن ينام إذا خيم الظلام، فتعلم احترام الشمس، وشكر المطر، ومقابلة العواصف الرملية، ورياح السموم بوجه مغطى، وتلقن أحكام البدو البدائية، كالعين بالعين، والسن بالسن، وشاهد العقوبات القاسية كالطرد من القبيلة.

وعلى الرغم من اعتراف قبيلة بنى سعد، بأنهم وجدوا فيه منذ أخذوه بركة، عزمت حليمة على أن تعيد ابنها فى الرضاعة إلى أمه، فلما بلغ السادسة عادت به إلى مكة، ودفعت به إلى أمه، التى أحست غبطة لرؤيتها ابنها فى الدار، وقد بدت عليه القوة والصحة، ورأت أن تخرج بأبنها إلى يثرب لترى الغلام أخوال أبيه من بنى النجار.

ولولا أن أسرة محمد مكية لبقيت آمنة بالمدينة، ولتغير بذلك تاريخ العرب، ولكن مكة كانت الموطن، فلابد من العودة إليها.

وحملهم بعيرهم مرة أخرى، وهبت عاصفة، وراحت تزجى ريحها المحرقة، فتأخرت الرحلة، وما كانت صحة آمنة الضعيفة لتتحمل ذلك، وما كانت آمنة قوية صحيحة في يوم من الأيام واستؤنفت الرحلة، وفي ليلة من الليالي ماتت آمنة، فحملت بركة جثمانها إلى قرية "الأبواء" ودفنتها بها، ثم استأنفت هي ومحمد رحلتها والأسي يملأ جوانحها، وبلغت مكة، ودفعت بالغلام إلى جده، وكان الكبر قد نال منه، ولكنه أحس غبطة لما رأى حفيده، الذي عاش في كنفه سنتين.

أحس الشيخ دنو أجله، فدعا ابنه أبا طالب، وعهد إليه بكفالة محمد، فلما مات الشيخ غير محمد داره مرة أخرى..

كان خروج القوافل وعودتها من الحوادث المهمة في تاريخ المكيين، وفي صبيحة يوم من الأيام صحب أبو طالب ابن أخيه، فأشرق وجه محمد سرورا، وكان سروره عظيها لم يحسه قبل اليوم. وعرف محمد بالأمانة والجد، فها تخطى الخامسة والعشرين حتى كان من أكبر تجار القوافل وأنشطهم في غرب بلاد العرب، فعهد إليه كثيرون غير عمه بأمر تجارته، وقد اختلف محمد عن زملائه من التجار، فإنه بعد أن ينقضي يومه يقضي وقته في السوق، أو في دار صديق، حيث يجتمع المغنون ورواة القصص والشعراء، ولطالما أنصت هناك إلى الفلاسفة ورجال الأديان يتناقشون في أمور دينهم وعقائدهم، وترادفت رحلاته فألم خلالها بتاريخ تلك البقاع من آسيا وتقاليدها، وتهيأ له ما يتهيأ لأمثاله ممن يقضون أعهارهم في الرحلات منذ الحكمة النبوية.

وإن الدارس لقصة محمد لتبهره حكمته الساطعة، وليرى محمدا شيئا ميزًا لا يمت لعصره بسبب، وأنه ليعجب أحيانا من اعتدال أحكامه التي تعالج الأمور العامة، كانت أكثرها سابقة لأفكار معاصريه.

وإنه لمن الطبيعى أن تجعل هذه الرحلات محمدا يفكر فيها يرى ويسمع، فكان على نقيض من سبقه من الأنبياء، فإنه لم يكتف بالمسائل الإلهية، بل تكشفت له الدنيا ومشاكلها، فلم يغفل الناحية العلمية الدنيوية، لما جاء

بدينه، فوفق بين دنيا الناس ودينهم، وبذلك تفادى مهاوى من سبقوه من المصلحين الذين حاولوا خلاص الناس عن طريق غير عملى.

وظلت أخلاقه ثابتة لا تتبدل أيا كان العمل الذى يعمله، سواء أكان يرعى غنمه في سكون البادية، أم يبيع عطوره أو أنهاطه في دمشق، ولم تتبدل أمانته، ولم يتغير صدقه، بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام، حتى لقب "بالأمين"، ولم تفتنه الغرائز البشرية وكان حاضر البديهة عذب الحديث، ميالا إلى معاشرة الناس، معتنيا دائها بملابسه وهندامه، فكان يلبس للخيام لبسا، وللطريق لبسا، ويعتنى بلباسه غاية العناية إذا ما كان في الدار، وكان يمتم بعهامته، وكانت ملابسه نظيفة، وكان يفضل البياض، وإن كان قد لبس الألوان الزاهية في أيامه الأخيرة، وكان يسوؤه منظر الأسنان القذرة، فأسنانه نظيفة دواما.

وكانت أسنانه الناصعة البياض تتفق ومظهره، فكان ربعة، جميل الجسم، قوى البنيان، عريض الكتفين، يميل إلى الضمور، خفيف اللحم، سريع الخطو، كمن يعرف إلى أين يهدف، وكان رأسه الكبير منتظم الشكل. يقوم على عنق به سطع، وكان شعره أسود يميل إلى التجعد، ويتدلى حتى كتفيه، فكان كمعرفة متموجة، وكانت عيناه السوداوان الكبيرتان تلمعان من خلل أهدابه الثقيلة، وكان لحيته المتجعدة السوداء صغيرة في شبابه، ثم صارت كثة على مر السنين، وكان شاربه محفوفا لا يخفى فمه اللطيف الجميل، الذي كان يشبه في حمرته رمانة حديثة القطف، وكان إذا ما سر

يضحك من كل قلبه، لا يعمل على إخفاء سروره، وكان سحره فى بشاشته، وإذا ما توقع إيذاء انقبضت عضلات فمه عداوة، وكانت مصافحته كبسمته صادقة التعبير، فكان يضغط اليد التى تصافحه، وما كان البادئ أبدا يسحب يده، وكان وفيا غاية الوفاء لأصدقائه، فها عرف عنه أنه خان عهده، وكان حبه على الصغار والحيوان صادقا، فإذا سار التف به الصبيان، وأمر أتباعه بالرفق بالحيوان.

وكان متوسط الحال، وقد قال بعضهم فيه يوما: إنه أخفر من عذراء في خدرها، ولم يثبت في تاريخه حتى اليوم، أنه أتى أمرا خارقا، وإن الحادث التالى الذى يذكر على سبيل المثال، وعلى سبيل التدليل على فطنته، ليبرهن على أنه كان يتفوق على أقرانه برجاحة عقله، فقد أثرت الأمطار في الكعبة، فصدعت جدرانها، وأصبح شد بنيانها أمرا ضروريا، وأقبلت قريش على هذا العمل بعد إحجام، ولم يصب رب الكعبة القوم بشر أو أذى، ونقل الحجر الأسود دون اعتراض، فلما آن يوضع الحجر المقدس في مكانه، واشتد الأمر، واستفحل الخطب، وكادت تندلع نار الحرب، قال أحدهم، اجعلوا الحكم فيها بينكم أول من يدخل من باب الصفا، فلما رأوا محمدا أول من دخل هللوا غبطة، ووضعوا الأمر بين يديه، ففكر قليلا، ثم خلع عباءته ونشرها، وأخذ الحجر الأسود ووضعه فيها، ثم قال: ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب. فحملوه جميعا إلى ما يحاذى موضع الحجر برالبناء، ثم تناوله ووضعه في موضعه قبل أن ينشب خلاف آخر.

411

وكانت حياة محمد في هذه الحقبة تسير على نحو غير معروف، فلم يفلح أحد في توضيح حياته أكثر من ذلك، ولكن حدث في الخامسة والعشرين من عمره حدث لم يبدل من حياة محمد فحسب، بل كان له – عن طريق غير مباشر – رد فعل في العالم أجمع، فقد كانت تعيش في ذلك الوقت سيدة متوسطة العمر هي خديجة بنت خويلد، وكانت قد بلغت الأربعين من عمرها على الوجه الصحيح، وكانت قرشية ومن ذوى القربي لمحمد، ولما كانت من جيل سابق لجيله، فلم يسبق لها أن عرفت محمدا، وقد مات عن خديجة زوجان ترك لها كل منها ثروة، فاشتغلت بالتجارة، واتسعت تجارتها على مر السنين.

كان عقل خديجة راجحا، وكان ممتلنا حيوية كجسمها، فأحست حاجتها إلى رجل أمين نشيط ذى دربة على أعمالها يقوم على رعاية مصالحها، فتجارتها محدودة، إنها في مسيس الحاجة إلى من ينهض بأعباء قوافلها الراثحة الغادية، وتكلم خزيمة وخديجة وكان ابن عمها عن محمد، فلطالما صحبه في رحلات، وقد كان في مثل سنه، فتأثر، كما تأثر كل من صحب محمدا بكريم أخلاقه، ووافر نشاطه، وعفته وأمانته، وبعثت خديجة عبدها ميسرة مع محمد أول مرة. ورحل محمد على رأس قوافلها خلال السنتين اللتين أعقبتا ذلك التعيين، إلى معظم الأماكن التي كانت تزورها القوافل في ذلك الوقت، وكانت دمشق وحلب وبيت المقدس وبيروت وبالميرا من تلك الأماكن.

\*14

وكان محمد في ذلك الوقت، كما كان في أوج عظمته، متواضعا، فما كان ليعتقد أنه أحسن مركزا أو أسمى مقاما من غيره، فلم يكن من العسير على ميسرة أن يفاتحه في أمر زواجه من خديجة، فسأله: ما يمنعك أن تزوج على ما أنت عليه من الوسامة والشرف؟ فأجابه محمد في صراحة، بأنه لم يفكر في الزواج، فمشاغله كثيرة، وإنه لمغتبط بها هو فيه، فكيف يتيسر لرجل يقضي حياته في الترحال، أن يقوم على تنشئة بيت وما معه ما يتزوج به، فقال له ميسرة، فإن كفيت ذلك، ودعيت إلى الجمال والمال والكفاية والشرف ألا تجيب. فسرت إجابة ميسرة محمدا، فأين يقابل رحالة سيدة غنية ذات شرف وحسب، وإن قابلها فكيف يطلب الزواج منها؟ وقال ميسرة، إن دعيت إلى المال والجمال والشرف ألا تجيب فراح محمد يفكر فيمن يقصد ميسرة ثم قال: كيف لى بذلك ؟ فقال ميسرة دون تردد: خديجة.. فظهر الدهش في وجه محمد واستمر ميسرة في حديثه، وما أفاق من دهشة: "على ذلك" فقد كان اهتهامه بها يفوق اهتهامه بأى إنسان آخر طوال حياته، فقد انفردت برعايته وحبه خلال الإحدى والعشرين سنة التي قضياها معا، ولم تشاطرها قلبه امرأة أخرى، مع أنه كان من المألوف في بلاده أن تتعدد الزوجات، مهما قيل في حياة محمد العاطفية، كانت خديجة المرأة الأولى والأخيرة في حياته.

كان هناك أولاد صغار يعمل على تنشئتهم، ولذلك استمر فى تأمله وتفكيره فى إصلاح مكة الدينى، ولطالما عاودته ذكريات ما سمعه فى أيام رحلاته، وأوصلته تأملاته إلى نتيجة ثابتة: لقد أفسد الناس عقيدة آدم البسيطة النقية، فأرسل الله أنبياء كثيرين، ليهدوا الناس إلى الصراط ٢١٤

المستقيم، ومن هؤلاء الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وزكريا وعيسى المسيح ابن مريم، وقد أعجب محمد بشخصية إبراهيم الذي كان يختلف عن باقى رسل الله، لم يأت بتعاليم خاصة، بل كان حنيفا، لا مسيحيا ولا يهوديا.

واحتار محمد غار حراء، وكان يقضى فيه أياما، وأحيانا أياما ولياليها، في صمت وتأمل وتفكير.

وحقيقة ما كان ينتاب محمدا، حسب ما روى عن أخبار عصره، وما جاء على لسان خديجة، هو أنه قبل أن يبلغ الأربعين، ظهر له الوحى لأول مرة، وكان في التاسعة والثلاثين، فكان من ذلك الوقت إلى أن انقطع الوحى بموته، إذا جاءه الوحى ثقل تنفسه، واهتز جسمه، وتفصد عرقه، وتبلل به جبهته، حتى في أقصى حالات البرودة، وكان ينام أحيانا مدة طويلة وعيناه مقفلتان وهو يتأوه.

نزل الوحى عليه فى سنة ٦١٠ م فى شهر رمضان، لما ذهب إلى غار حراء ليتحنث، وقد غربت الشمس عن ليلة القدر، وليلة القدر كما جاء فى القرآن خير من ألف شهر، سلام هى حتى مطلع الفجر، ويقول العرب إن الملائكة تزور الأرض، وإن جبريل جاء بأحكام الله من السماء.

كان محمد ملتفا في عباءته، وكان مضطجعا على الصخرة يقظان نائما، فسمع فجأة صوتا واضحا لم يسمع مثله من قبل، فانتبه مذعورا، وارتفع الصوت، ففزع محمد، وانتابه الخوف، ثم أغمى عليه، فلما أفاق رأى ملكا في صورة إنسان منتصبا أمامه، وسرى إليه نفس الصمت مرة أخرى. قال

الملك، اقرأ، فأجاب محمد مأخوذا، ما أقرأ؟ فقال الملك في إصرار، اقرأ. فقال الملك في إصرار، اقرأ. فقال محمد: ما أقرأ. فقال الملك: ﴿ أَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ ﴿ فَقَالَ الملك : ﴿ أَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اللَّهِ مَنْ عَلَقٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَ

فراح محمد يكرر هذه الآيات فى نشوة حتى حفظها، فلما انتهى قال الملك. يا محمد أنت رسول الله حقا، وأنا جبريل، واختفى الملك على الأثر.

ونام محمد وأغرق فى النوم، فغطته خديجة بعباءته، ثم راحت تحدق فيه، فألفته يتوجع بعد برهة، ثم إذا به يهتز، وإذا بالعرق يتفصد من جبهته، فوضعت خديجة فوقه أغطية أخرى، فاستمر يتوجع ويهتز، ثم راح فى سبات عميق، وشخص ببصره أمامه، كأنها يستمع إلى آخر يحدثه، وبعد أن انقضى وقت .. نطق.. كأنها يستعيد درسا ألقى عليه: ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلمُدَّرِّرُ اللَّهُ وَمَأَنَذِرُ اللَّهُ وَرَبَكَ فَكَيْرُ اللَّهُ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّهُ وَلَا تَمْنُن تَسَكِّرُ اللَّهُ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

وماتت الكلمات على شفتى محمد، واستمر يشخص أمامه ببصره، وكأنها ينتظر استمرار الوحى، ولكن الوحى كان قد ارتفع، فالتفت إلى زوجه وقال: "انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة، فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس، وأدعوهم إلى الله وعبادته".

لقد كانت كتابة السيرة النبوية المشرفة وتدوينها من الأسس الأولى

417

لإقامة العلوم الإسلامية الرئيسية كعلم التفسير وعلم الحديث وعلوم الأصول والفقه وغيرها، وكانت كتابة السيرة بالتالى – واحدة من المهام العلمية، والدينية أيضا – الكبرى التى لا يتصدى لها من العلماء المسلمين إلا الثقات الكبار، وفي العصر الحديث كان كتاب: "حياة محمد" لمحمد حسين هيكل أول سيرة يكتبها مفكر مؤرخ مسلم معاصر على الأسس العلمية الحديثة لكتابه التاريخ والتراجم بشكل خاص. كها كانت من أهم الأعمال العلمية التى قام بها أى مؤرخ أو عالم مسلم لتوضيح كل القضايا التى كان بعض المؤخين الغربيين من المستشرقين قد للكتابة أثاروها حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحول بعض المواقف في تلك الحياة.

وقد كان محمد حسين هيكل واحدا من أبناء أول جيل عربى اطلع على كتابات المستشرقين.. وهو أيضا أول جيل قرر القيام بمهمة إعادة بناء وعى الإنسان العربى بتاريخ الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أو بتاريخ الأمة في عصر النبوة، وفي عصر الخلافة الراشدة.. وما يلى بعض مقتطفات من هذا الكتاب المهم في سيرة رسولنا سيد الخلق وخاتم النبيين.

الرسول بذاته وتصرفاته، حجر الأساس للحضارة الإسلامية.

انفسح المجال أمام محمد ليعلن تعاليمه، وليكون بذاته وتصرفاته المثل الاسمى لهذه التعاليم، وليصبح بذلك حجر الأساس للحضارة الإسلامية.

وحجر الأساس هذا هو الإخاء الإنساني، إخاء يجعل المرء لا يكمل

إيهانه حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يصل به هذا الإخاء إلى غاية البر والرحمة من غير ضعف ولا استكانة.

سأل رجل محمدا، أى الإسلام خير؟ فقال: "نطعم الطعام ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وفى أول خطبة ألقاها بالمدينة قال: "من استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها". وفى خطبته الثانية قال: "اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولوا، وتحابوه بروح الله بينكم: إن الله يغضب أن ينتكث عهده".

ولم تكن أقواله وحدها دعامة الدعوة إلى هذا الإخاء الذى جعل منه حجر الزاوية في حضارة الإسلام، بل كانت أعاله وكان مثله هو هذا الإخاء في أسمى صور كاله.. كان رسول الله، لكنه كان يأبى أن يظهر في أى من مظاهر السلطان أو الملك أو الرياسة الزمنية، كان يقول لأصحابه: "لا تطردني إنها أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله" وخرج على جماعة من أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: "لا تقوموا كها تقوم الأعاجم يعظم بعضا". وكان إذا بلغ في مسيرة أصحابه جلس منهم حيث انتهى به المجلس، وكان يهازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته

وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أطيب الناس نفسا، وأكثرهم تبسما ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو بخطب.

وكان فى بيته فى مهنة أهله يطهر ثوبه ويرقعه، ويحلب شاته، ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ويعقل البعير، ويأكل مع الخادم، ويقضى حاجة الضعيف، والبائس والمسكين، وكان إذا رأى أحدا فى حاجة آثره على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة.

وكان لذلك لايدخر شيئا لغده، حتى لقد توفى ودرعه مرهونة عند يهودى فى قوت عياله.

وكان جم التواضع، شديد الوفاء، حتى لقد وفد للنجاشى وفد فقام بخدمتهم، فقال له أصحابه: يكفيك. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإنى أحب أن أكافئهم، وبلغ من وفائه أنه ما ذكرت خديجة إلا ذكرها أطيب الذكر، حتى كانت عائشة تقول، ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة لما كنت أسمعه يذكرها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وأن حسن العهد من الإيهان. وبلغ من طيبة نفسه، ورقة قلبه أنه كان يدع بنى بناته يداعبونه أثناء صلاته، بل لقد صلى بإمامة ابنة بنته زينب يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

## عدل ورحمة:

ولم يقف بالبر والرحمة اللذين جعلها دعاة الإخاء الذي قامت الحضارة الجديدة على أساسه عند الإنسان، بل عداهما إلى الحيوان كذلك وهي لم تكن رحمة ضعف ولا استكانة، ولم تشبها شائبة من ولا استعلاء، إنها كانت إخاء في الله بين محمد والذين اتصلوا به جميعا، ومن ثم يفترق أساس حضارة الإسلام عن كثير من سائر الحضارات. الإسلام يضع العدل إلى جانب الإخاء، ويرى أن الإخاء لا يكون إخاء إلا به، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ( الله فَا عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ( الله فَا عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ( الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَقِينَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَلَا الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَنْ أَنْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَنْ أَلُوا الله وَاعْلُمُوا أَنْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَنْ أَنْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَنْ أَلَا الله وَاعْلَمُوا أَنْ الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَلَا الله وَاعْلَمُوا أَنْ أَلَا أَلُوا الله وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنْ الله وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنْ أَلَا الله وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاع

وكان محمد المثل الأعلى في القوة على الحياة، قوة جعلته لا يأبى أن يعطى غيره كل ما عنده، حتى قال أحدهم، إن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى فاقة، ولكى لا يكون لشيء مما في الحياة سلطان عليه، وليكون له هو كل السلطان عليها، كان شديد الزهد في مادتها، على شدة رغبته في الإحاطة بها، وفي معرفة أسرارها، وقوته إلى غاية الحقيقة من أمرها. بلغ من زهده فيها أن كان في فراشه الذي ينام عليه أو ما حشوه ليف، وأنه لم يشبع قط، ولم يطعم خبز الشعير يومين متتالين، وكان السويق طعام أكلته الكبرى، وكان التمر طعام سائر يومه، وكان الثريد مما لا يكثر له ولأهله تناوله، ولقد عانى الجوع غير مرة، حتى كان يشد على بطنه حجرا يكظم به على صيحات الجوع غير مرة، حتى كان يشد على بطنه حجرا يكظم به على صيحات معدته، ذلك كان المعروف عنه في طعامه، وإن لم يمنعه ذلك من أن ينال

فى بعض الأحايين من أطايب الرزق، وأن يعرف عن حبه زند الخروف والقرع والعسل والحلوى، وكان زهده فى اللباس كزهده فى الطعام.

أعطته امرأة يوما ثوبا كان في حاجة إليه، فطلب إليه أحدهم ما يصلح كفنا لميت فأعطاه الثوب.

وكان معروفا ثيابه القميص والكساء، وكانا من صوف أو قطن أو تيل. على أنه في بعض الأحيان لم يكن يأبى أن يلبس من أنسجة اليمن لباسا فخما يناسب المقام إذا اقتضاه المقام ذلك، وكان يحتذى بسيطا، ولم يلبس خف الاحين أهدى إليه النجاشى خفين وسراويل. لم يكن هذا الزهد، ولا هذه الرغبة من الدنيا تقشفا للتقشف، ولا كانا من فرائض الدين، فقد جاء في القرآن ﴿ كُلُوا مِن طَيِبُنتِ مَارَزَفَنَكُمُ ﴿ وَالبقرة: ٥٧] وجاء ﴿ وَالبَيْعَ فِيمَا النَّاكُ اللَّهُ الدَّارُ الْآئِكَ فَي اللَّهُ الدَّارِ القصص: ٧٧]

وفى الأثر: "احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا" لكن محمدًا أراد أن يضرب للناس المثل الأعلى فى القوة على الحياة قوة لا يتطرق إليها ضعف، ولا يستعبد صاحبها متاع أو مال أو سلطان أو أيا مما يجعل لغير الله عليه سيادة. والإخاء الذى يستند إلى هذه القوة ويكون له من المظهر ما ضرب محمد له المثل الأعلى فيها رأيت، إخاء محض بالغ غاية الإخلاص والسمو، إخاء لا تشوبه شائبة، لأن العدل يتضافر فيه مع الرحمة، هذا الأساس الذى وضعه محمد للحضارة

الجديدة التى يقيمها يتلخص بصورة واضحة فيها روى عن على بن أبى طالب، أنه سأل رسول الله عن سنته فقال: "المعرفة رأس مالى، والعقل أصل دينى، والحب أساسى، والشوق مركبى، وذكر الله أنيسى، والثقة كنزى، والحزن رفيقى.

والعلم سلاحى، والصبر ردائى، والرضا غنيمتى، والفقر فخرى، والزهد حرفتى، واليقين قوتى، والصدق شفيعى، والطاعة حسبى، والجهاد خلقى، وقرة عينى في الصلاة".

الرسول الإنسان: حقوق النساء والزوجة وحقوق الرجال والزوج.

طبيعى وقد جعل النبى لأزواجه هذه المكانة، بعد أن كن كغيرهن من نساء العرب لا رأى لهن، أن يتغالين فى الاستمتاع بحرية لم يكن لمثيلاتهن بها عهد، وأن تبلغ إحداهن من مراجعة النبى أن يظل يومه غضبان، وكم أعرض عنهن، وكم هجر بعضهن حتى يدفعهن رفقه بينهن إلى مزيد من غلوهن، وأن تخرج بإحداهن الغيرة إلى غير لائق بالسداد. فلما ولدت مارية إبراهيم خرجت الغيرة بأزواج النبى عها أدبهن به، حتى كان هذا الحديث بينه وبين عائشة إذ تنكر عليه كل شبه بين إبراهيم وبينه، ولتكاد تتهم مارية بما يعرف النبى براءتها منه.

وحدث أن كانت حفصة يوما ما قد ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده، وجاءت مارية إلى النبى وهو فى دار حفصة، وأقامت بها زمنا معه، وعادت حفصة فوجدتها فى بيتها، فجعلت تنتظر خروجها وهى أشد ما تكون

4 4 4

غيره، وجعلت كلما طال بها الانتظار تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت مارية ودخلت حفصة على النبي، قالت له: "لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سببتني، وما كنت لتصفها لولا هواني عليك".

وأدرك محمد أن الغيرة قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما رأت والتحدث به إلى عائشة أو إلى غيرها من أزواجه، فأراد إرضاءها بأن حلف لها أن مارية عليه حرام إذا هي لم تذكر عما رأت شيئا، ووعدته حفصة أن تفعل لكن الغيرة أكلت صدرها فلم تطق كتمان ما به، فأسرته إلى عائشة، وأومأت هذه إلى النبي بها رأى منه أن حفصة لم تصن سره.

ولعل الأمر لم يقف عند حفصة وعائشة من أزواج النبى، ولعلهن جميعا وقد رأين ما رفع النبى محمد مكانة مارية قد تابعن عائشة وحفصة حين ظاهرتا على النبى على أثر قصة مارية هذه، وإن تكن لذاتها قصة لاشيء فيها أكثر مما يقع بين رجل وزوجه، أو بين رجل وما ملكت يمينه، مما هو حل له ومما لا موضع فيه لهذه الضجة التى أثارتها ابنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا لذاتها من ميل النبى لمارية، وقد رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين النبى وأزواجه فى أوقات مختلفة بسبب النفقة أو بسبب عسل زينب، أو لغير ذلك من الأسباب التى تدل على أن أزواج النبى كن يجدن عليه أن يكون لعائشة أحب أو أن يكون لمارية أهوى.

وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوما زينب بنت جحش وهو عندعائشة تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه، وأنه لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل

امرأة يوما وليلة، ثم رأت سودة انصراف النبى عنها وعدم بشاشته لها، فوهبت يومها وليلتها لعائشة إرضاء للرسول. ولم تقف زينب من سفارتها عند الكلام في ميل النبي عن العدل بين نسائه، بل نالت من عائشة وهي جالسة بها جعل عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات من النبي كانت تهدئ من حدتها. غير أن زينب اندفعت ولج بها الاندفاع وبالغت في النيل من عائشة، حتى لم يبق للنبي بد من أن يدع لحميراته أن تدافع عن نفسها. وتكلمت عائشة بها أفحم زينب، وسر النبي ودعاه إلى الإعجاب بابنة أبي بكر.

وبلغت منازعات أمهات المؤمنين في بعض الأحايين بسبب إيثاره بعضهن بالمحبة على بعض حتى هم النبى معه أن يطلق بعضهن، لولا أنهن جعلنه في حل أن يؤثر من يشاء منهن على من يشاء، فلما ولدت مارية إبراهيم لجت بينهن الغيرة أعظم لجاج، وكانت بعائشة ألج. ومدلهن في لجاج الغيره بهن هذا الرفق الذي كان محمد يعاملهن به، وهذه المكانة التي رفعهن إليها، ومحمد ليس خليا فيشغل وقته بهذا اللجاج. ويدع نفسه لعبث نسائه، فلابد من درس فيه حزم وفيه صرامة يرد الأمور بين أزواجه إلى نصابها، ويدع له طمأنينة التفكير فيها فرض الله عليه من الدعوة إلى رسالته، وليكن هذا الدرس هجرهن والتهديد بفراقهن، فإن ثبن إلى رشادهن فذاك، والإمتعهن وسرحهن سراحا جميلا.

وانقطع النبي عن نسائه شهرا كاملا لا يكلم أحدا في شأنهن، ولا يجرؤ

\* 7 2

أحد أن يفاتحه في حديثهن، وفي خلال هذا الشهر اتجه بتفكيره إلى ما يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى الإسلام، ولمد سلطانه إلى ما وراء شبه الجزيرة، على أن أبا بكر وعمرو أصهار النبي جميعا كانوا في قلق أشد القلق على ما قدر مصيرا لأمهات المؤمنين، وما يتعرض له من غضب رسول الله، وما يجر إليه غضب الرسول من غضب الله وغضب ملائكته، بل لقد قيل: إن النبي طلق حفصة بنت عمر، بعد الذي كان من إفشائها ما وعدت أن تكتمه، وقد سرى الهمس بين المسلمين أن النبي مطلق أزواجه، وأزواجه خلال ذلك مضطربات نادمات، أن دفعتهن الغيرة إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق بهن، هو منهن الأخ والأب والابن وكل ما في الحياة، وما وراء الحياة.

وجعل محمد يقضى أكثر وقته فى خزانة له ذات مشربة، يجلس غلامه رباح على أسكفتها ما أقام هو بالخزانة، ويرقى هو إليها على جذع من نخل هو الخشونة كل الخشونة، وإنه لفى خزانته فى يوم أو فى الشهر الذى نذر فيه هجر نسائه على التهام، وقد أقام المسلمون بالمسجد مطرقين ينكتون الحصى ويقولون، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ويأسون لذلك أسى يبدو على وجوههم واضحا عميقا، إذ قام عمر من بينهم فقصد إلى مقام النبى بخزانته، ونادى غلامه رباحاكى يستأذن له على رسول الله، ونظر إلى رباح يروم الجواب، فإذا رباح لا يقول شيئا علامة أن النبى لم يأذن، فكرر عمر النداء، ولم يجب رباح مرة أحرى.

فرفع عمر صوته قائلا: "يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظنه ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها"، وأذن النبي، فدخل عمر فجلس، ثم أجال بصره فيها حوله وبكي، قال محمد: ما يبكيك يابن الخطاب؟ وكان الذي أبكاه هذا الحصير الذي رأى النبي مضطجعا عليه، وقد أثر في جنبه، والخزانة لاشيء فيها إلا قبضة من شعير ومثلها من قرظ وأفيق معلق، فلما ذكر عمر ما يبكيه علمه محمد من وجوب الإعراض عن الدنيا ما رد إليه طمأيننته، ثم قال عمر: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، ثم انعكف يحدث النبي حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى ضحك، فلما رأى عمر ذلك منه ذكر له أمر المسلمين بالمسجد وما يذكرون من طلاقه نساءه، فلما ذكر النبي أنه لم يطلقهن استأذنه في أن يفضي بالأمر إلى أولئك المقيمين بالمسجد ينتظرون ونزل إلى المسجد، فنادى بأعلى صوته، لم يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وفي هذه القصة نزلت الآيات الكريمة: ﴿ يَنَايُّهَا النِّيقُ لِمَ ثُحَرِّمُ مَآ أَمَلَ اللَّهُ لَكُ ۖ تَبْنِغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ۚ وَأَلَقَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ مَذَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُورٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَحِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ. وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن نَنُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا ۗ وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـنُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنَتِ قَلِنَتِ تَيْبَتِ عَلِدَتِ سَيِّحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞﴾ [التحريم:١-٥]

وبذلك انتهى الحادث، وثاب إلى نساء النبى رشادهن، ورجع هو اليهن تائبات عابدات مؤمنات، وعادت إلى حياته البيتية السكينة التى يحتاج إليها كل إنسان لأداء ما فرض عليه أداؤه.

مقدمات الفتوح: تأديب المعتدين وحماية الجزيرة العربية.

وكما كان عهد الحديبية مقدمة عمرة القضاء ففتح مكة، كانت غزوة مؤتة مقدمة تبوك وما كان بعد وفاة النبى من فتح الشام، وسواء أكان السبب الذى أدى إلى غزوة مؤتة هو قتل رسول النبى إلى عامل بصرى، أم قتل رجاله الخمسة عشر فى واقعة ذات الطلح، فإنه عليه السلام دعا إليه فى جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة (سنة ٢٢٩م) ثلاثة آلاف من خيرة رجاله، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: "إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس".

وخرج هذا الجيش، وخرج معه خالد بن الوليد متطوعا ليدل بحسن بلائه في الحرب على حسن إسلامه، وودع الناس أمراء الجيش، وسار محمد صلى الله عليه وسلم معهم حتى ظاهر المدينة، يوصيهم ألا يقتلوا النساء، ولا الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان، ولا يهدموا المنازل، ولا يقطعوا الأشجار، ودعا عليه السلام، ودعا المسلمون لهذا الجيش قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم سالمين". وكان أمراء الجيش كلهم يفكرون في

أخذ القوم من أهل الشام على غرة منهم، على عادة النبى في سباق غزواته. فيسرع إليهم النصر، ويعودون بالغنيمة، وسار القوم حتى بلغوا معان من أرض الشام وهم لا يعلمون ما هو ملاقيهم، لكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم، فقام شرحبيل عامل هرقل على الشام فجمع جموع القبائل ممن حوله، وأوفد من جعل هرقل يمده بجيوش من الإغريق ومن العرب، وتذهب بعض الروايات إلى أن هرقل نفسه تقدم بجيوشه حتى نزل مآب من أرض البلقاء على رأس مائة ألف من الروم. كان انضم إليه مائة ألف أخرى من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى، ويقال إن ثيودور أخا هرقل هو الذي كان على رأس هذه الجيوش لا هرقل نفسه.

وبلغ المسلمين وهم بمعان أمر هذه الجموع، فأقاموا بها ليلتين يفكرون ماذا يصنعون أمام هذا العدد الذي لا قبل لهم به، قال قائل منهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخبره بعدد عدونا، فإما يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له.

وكاد هذا الرأى يسود لولا أن تقدم عبد الله بن رواحة، وكان إلى جانب شهامته وفروسيته شاعرا، فقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنها هي إحدى الحسنين: إما ظهور وإما شهادة. وامتدت عدوى النخوة من الشاعر الشجاع إلى الجيش كله، فقال الناس: فوالله صدق ابن رواحة، ومضوا حتى

إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية يقال لها مشارف. فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية مؤتة أن رأوها خيرا من مشارف لتحصنهم بها، وفي مؤتة بدأت المعركة حامية الوطيس بين مائة أو مائتى ألف من جيوش هرقل، وثلاثة آلاف من المسلمين.

بالجلال والإيهان وروعة قوته، حمل زيد بن حارثة راية النبى واندفع بها في صدر العدو وهو موقن أن ليس من موته مفر. لكن الموت في هذا المقام هو الاستشهاد في سبيل الله، وليس إلا الاستشهاد دون النصر والظفر مكانا.

وحارب زيد حرب المستميت حتى مزقته رماح العدو، فتناول الراية من يده جعفر بن أبى طالب، وهو يومئذ فى الثالثة والثلاثين من عمره، وهو شاب تعدل وسامته شجاعته، وقاتل جعفر بالراية، حتى إذا أحاط العدو بفرسه اقتحم عنها فعقرها. واندفع بنفسه وسط القوم منطلقا انطلاقة السهم يهوى سيفه برؤوسهم حيثها وقع، وكان اللواء بيمين جعفر فقطعت، فأخذه بشهاله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل، يقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعته نصفين.

فلم قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. هؤلاء زيد وجعفر وابن رواحة استشهدوا ثلاثتهم فى سبيل الله فى موقعة واحدة. لكن النبى لما علم بخبرهم كان على زيد وجعفر أكبر أسى، وقال: لقد رفعوا إلى الجنة.

قتل ابن رواحة بعد تردد، ثم إقدام فأخذ الراية ثابت بن أرقم أحد بنى العجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد.

فأخذ خالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف المسلمين، وتضعضع قوتهم المعنوية، وكان خالد قائدا ماهرا، وعركا للجيوش قل نظيره. لذلك أصدر أوامره فداروا بالمسلمين حتى ضم صفوفهم، ووقف في محاربة العدو عند مناوشات امتدت به حتى أرخى الليل سدوله، ووضع الجيشان السلاح إلى الصباح، أثناء ذلك أحكم خالد تدبير خطته، فوزع عددا غير قليل من رجاله في خط طويل من مؤخرة جيشه أحدثوا، إذا أصبح الناس، من الجلبة ما أدخل في روع عدوه أن مددًا جاءه من عند النبي، وإذا كان ثلاثة آلاف قد فعلوا بالروم الأفاعيل في اليوم الأول، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وإن لم يستطيعوا أن يثبتوا، فما عسى أن يصنع هذا المد الذي جاء لا يدرى أحد عنه، لذلك تقاعس الروم عن مهاجمة خالد، وسروا بعدم مهاجمته إياهم، وكانوا أكثر سرورا بانسحابه ومن معه راجعين إلى المدينة، بعد معركة لم ينتصر فيها المسلمون وإن كان حقا كذلك أن عدوهم لم ينتصر عليهم فيها.

لذلك ما كاد خالد والجيش معه يدنون من المدينة حتى تلقاهم محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون معه، وطلب محمد فأتى بعبد الله بن جعفر فأخذه وحمله بين يديه، أما الناس فجعلوا يحثون على الجيش التراب، ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله، فيقول رسول الله: ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله، ومع هذه التأسية من محمد للعائدين من مؤتة، فقد ظل المسلمون لا يغفرون لهم انسحابهم وعودهم، حتى كان سلمة بن هشام لا يحضر الصلاة مع المسلمين خشية أن يسمع من كل من رآه: يا فرار فررتم في سبيل الله. ولو لا ما كان بعد ذلك من فعال هؤلاء الذين حضروا مؤتة، ومن فعال خالد بنوع خاص، لظلت مؤتة معتبرة بعض ما لطخ به إخوانهم في الدين جبينهم من عار الفرار.

لعل كتاب عبقرية محمد – صلوات الله وسلامه عليه – للمفكر المؤرخ والناقد المصرى الكبير عباس محمود العقاد، لعله يكون أكثر الكتب العربية الحديثة أهمية في استكشافها وكشفها للأسس الحضارية وللقيم الكبرى التي أودعها الله في كل من رسالة الإسلام، وشخص رسول الإسلام، من فصاحة اللسان إلى القدرة على تأليف القلوب، وجمع الثقة إلى قوة الإيهان والغيرة على نجاح الرسالة والدعوة..

إلى إرساء قيم الإخاء والمساواة، وأهمية العدل وحرية الضمير وأولوية السلام والنظام الاجتهاعى القائم على قانون يتساوى أمامه الجميع. والاعتهاد على الحوار في حسم الخلافات، وعدم اللجوء إلى العنف إلا في حالة الدفاع عن النفس.

لقد جاء كتاب العقاد إذن لاستكشاف أهم المعانى الكامنة في السيرة النبوية المشرفة، وليس لمجرد إعادة سرد السيرة نفسها.

عبقرية الداعي... الدعوة..

لم ينتشر الإسلام بالسيف، ولكن انتشر رغم السيوف التى واجهته. اتفقت أحوال العالم إذن على انتظار رسالة. واتفقت أحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة.

وكان من الممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد، ولا تتفق معها الوسائل التى تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوه. كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول ثم لا يظهر الرسول. وكان من الممكن أن يظهر الرسول في البيت الصالح، وفي البيئة الصالحة، ثم لا تتهيأ له الصفات التى يتم بها أداء الرسالة، ولكن الذى اتفق في رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق، وكانت المعجزة التى تفوق المعجزات.. لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها، وتوافق تلك الأجزاء جميعها، مما يقبله العقل قبولا سائغا بغير عنت ولا استكراه..

فكان محمد مستكملا للصفات التي لا غنى عنها في إنجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ.. كانت له فصاحة اللسان واللغة.. وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة.. وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها.

وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول.. ولكنها هي التي عليها المدار في تبليغ الرسالة، ولو اتفقت فيها عداها جميع الأحوال.

## الفصاحة:

فالفصاحة صفة تجتمع للكلام، ولهيئة النطق بالكلام، ولموضوع الكلام فيكون الكلام فصيحا، وهيئة النطق به غير فصيحة، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين، ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية في الأسماع والقلوب.

أما فصاحة محمد.. فقد تكاملت له في كلامه، وفي هيئة نطقه بكلامه، وفي موضوع كلامه.. فكان أعرب العرب، كما قال عليه السلام: "أنا قرشى واسترضعت في بنى سعد بن بكر" فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النشأة القرشية البدوية الخالصة.. وهذه هي فصاحة الكلام.

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم، أو يكون صوته غير محبوب، أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأنوس.. فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوذه النطق الجميل.

أما محمد فقد كان جمال فصاحته فى نطقه كجمال فصاحته فى كلامه، وخير من وصفه بذلك عائشه رضى الله عنها، حيث قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس إليه".

واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها، وقدرته على إيقاعها في أحسن مواقعها.. فهو صاحب كلام سليم في منطق

\*\*

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بنى سعد، ويكون سليها في كلامه سليها في نطقه.. ثم لا يقول شيئا يستحق أن يستمع إليه السامع في موضوعه.

فهذا أيضا قد تنزه عنه الرسول فى فصاحته السائغة من شتى نواحيها، فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات إلا وهو دليل صادق على أنه قد أوتى حقا، جوامع الكلام "ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام.

فها من عجب إذن أن يكون محمد صاحب دعوة..

وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت، وأن تبلغ من وجهتها الغاية التى بلغت، وإنها العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقة، أو يتغافلون عنها لهوى فى الأفئدة، فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا أمس على الكفر به، وحجبوا بأيديهم نوره عامدين.

## نجاح الدعوة:

ما من حركة كبرى فى التاريخ تتضح للفهم أن لم يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التى لا عوج فى تأويلها، وما من شئ غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة، ثم يخيل إليه أن الدعوة الإسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه الدنيا، وأن نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود، أو غير الإرهاب بالسيف والإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين أى إرهاب وأى سيف.

إن الرجل حين يقاتل من حوله إنها يقاتلهم بالمئات والألوف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين، ولا يعرضون أحدا لسيوفهم، وكانوا يلقون عنتا، ولا يصيبون أحدا بعنت، وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين، ونقمة الناقمين، ولا يخرجون أحدا من داره.

فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين، ووعيد الأقوياء المتحكمين، ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى، ويبطلوا الإرهاب والوعيد، ولم يحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان أو يستطلبوا على الناس بالسلطان.

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم، ولم تكن كلها إلا حروب دفاع وامتناع.

أما الإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين... فلو كان هو باعثا للإيمان، لكان أحرى الناس أن يستجيب إلى الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين، وفجرتهم ،أصحاب الترف والثروة فيهم، ولكان طغاة قريش هم أسبق الناس إلى استدامة الحياة واستبقاء النعمة، فإن حياة النعيم بعد الموت عببة إلى المنعمين تحبيبها إلى المحرومين، بل لعلها أشهى إلى الأولين، وأدنى.. ولعلهم أحرص عليها وأحنى، لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق، ولم يتغير عليه حال.

لم يكن أبو لهب أزهد فى اللذة من عمر.. ولم يكن السابقون إلى محمد أرغب فى النعيم من المتخلفين عنه.. ولكننا ننظر إلى السابقين وننظر إلى المتخلفين، فنرى فارقا واحدا بينهم أظهر من كل فارق ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرار، وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين وبين من يعقلون ويصغون إلى القول الحق، ومن يستكبرون ولا يصغون إلى القول.

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا من تخلفوا.. وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها، أو بين مخدوع في النعيم وغير مخدوع.

ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر - رضى الله عنه في إسلامه، فقصته في ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية،

ينفى كل كلام يقال عن الوعيد والإغراء وأثرهما في إقناع الأقوياء، أو الضعفاء..

ولم يكن في إسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر ناصرا وأضعف منه بأسا جبن ولا طمع، لأنهم تعرضوا بإسلامهم للسيف ولم يخضعوا للسيف حين أسلموا لله ورسوله، وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة فيقال إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة، وجبن عن مواجهة القوة.. ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور، فمن كان أقرب إلى هذه الطلبة من غنى أو فقير، ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم، ومن كان به زيغ عنها فقد أبى.. وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للإسلام سيف يذود عنه، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف، وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان في جانب اللذة والخوف، ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والإنكار.

إنها نجحت دعوة الإسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا، ومهدت لها الحوادث، وقام بها داع تهيأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته فلا حاجة بها إلى خارقة ينكرها العقل، أو إلى علة عوجاء يلتوى بها ذوو الأهواء، فهى أوضح شيء فها لمن أحب أن يفهم، وهى أقوم شيء سبيلا لمن استقام.

ويبدو أن هذه الخارقة قد وقعت، فانتهى القوم منها إلى اليقين..

ثم أعد طالوت جيشه: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُنْتَلِيكُم بِنَهُ رَفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ، مِنْيَ إِلّا مَنِ الْمَعْمَ فَرْفَةٌ بِيَدِوءٌ فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَ وَالّذِينَ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِوءٌ فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُو وَالّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ، قَالُوا لَا طَاقَتَةً لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ مَا قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَاقُوا اللّهِ كَم مِن فِنْكَةٍ قَلِيلًا فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ فَنَا لَا مُنْ مِنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ مِنْ فَعَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَال

هنا تتجلى حكمة الله فى اصطفاء هذا الرجل.. إنه مقدم على معركة، ومعه جيش من أمة مغلوبة، أمام جيش أمة غالبة، فلابد إذن من قوة، ولا تكون إلا فى الإرادة والصمود للرغبات والشهوات، والصبر على الحرمان والمتاعب، فكانت هذه التجربة: ﴿ فَشَرِبُوا مِنّهُ إِلّا قَلِيلًا ﴾ ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى، ولابد من التجربة العملية، ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار.. ﴿ فَلَمّا جَاوَزَهُ، هُوَ وَالّذِينَ وَ وَلَمّ يَعَالُونَ وَجُنُودِهِ \* وهم يكلون عَامَنُوا مَعَهُ. قَالُوا لا طَاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* وهم يكلون النصر لله ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصّكبرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* وهم يكلون النصر لله ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصّكبرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا كَلَا الْمَوْمِ اللّهُ مَعَ الصّكبرِينَ ﴾ ﴿ وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا كَلَا الْمَدْمِينَ عَلَى الْقَوْمِ اللّهُ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى الْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى الْمُعْمِينَ عَلَى اللّهُ مَعَ الْمُعْمَادِينَ عَلَى الْمَدْمِينَ عَلَى اللّهُ وَلَمّا عَلَى الْمُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وداود كان فتى صغيرا من بنى إسرائيل، وجالوت كان ملكا قويا وقائدا محنكا.. ولكن الله شاء، فالأمور لا تجرى بظواهرها، إنها تجرى بحقائقها، وحقائقها يعلمها هو: ومقاديرها فى يده وحده.. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار على يد هذا الفتى الصغير، وقدر أن يكون داود هو الذى يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليان، فيكون عهده هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى تاريخهم الطويل: ﴿ وَءَاتَكُهُ اللّهُ ٱلمُلكَ وَالْبَصَحَةَ وَعَلّمَهُ وَمَا يَشُكُ اللّهُ اللّهُ

وكان داود ملكا نبيا، وعلمه الله من علمه الكثير، فكان الصلاح في الأرض، والتمكين للخير بالكفاح مع الشر..

وهكذا ومن خلال هذا العرض نستنتج أن هناك رسلا وأنبياء أرسلهم الله برسالاته، وذكر لنا منهم البعض، وأبهم عنا البعض الآخر، وفي ذلك بيان ما بعده بيان.

لقد شاهدنا موكب الرسل، أو أمة الرسل، وتتابعهم وتعدد رسالاتهم من لدن نوح - عليه السلام - وهم يلقون إلى البشرية بالكلمة الواحدة، ذات المدلول الواحد، والاتجاه الواحد، وقد قيلت بشتى اللغات التى أرسل بها الرسل إلى أقوامهم. فإذا الكلمة التى قالها نوح - عليه السلام - هى ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين: ﴿ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنَ إِلَهُ عَيْرُهُ وَ فَتَجِيب البشرية جوابا واحدا تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية، وإنها كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الآباء، وفى الأعقاب بعد الأسلاف.. وكل حجتهم التى يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها، وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه.

وقصد النبى بالدعوة عظهاء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التى تأبى العقائد الجديدة، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين، ولا مذاهب حكهاء، لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظهاء والملوك كانت تمنع العوائق التى تصد الدعوة الإسلامية، فيمتنع القتال.

ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث، كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لإنجاز وعود الصالحين ودعاة الانقلاب.. ومن تلك التجارب تجربة فرنسا فى القرن الماضى، وتجربة روسيا فى القرن الذى بعده، وتجربة مصطفى كمال فى تركيا، وتجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد..

فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكرة بالقوة.. ولابد من التمييز بين العملين، لأنهما جد مختلفين. والحقيقة الثالثة، أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا في الأحوال التي أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها.

فالدولة التى يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها، ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱننَهُوۤا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظّالِمِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوۤا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظّالِمِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوۤا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُلَاعُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

والدولة التى يحمل الناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها. بهاذا نفض الخلاف بينهما إن لم نفضه بالقوة (قوة السلطان)؟

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضا حيث جاء فيه: ﴿ وَلِن طَآيِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْنَتْلُوا اللَّي تَبْغِي حَقَّى الْمُوْمِنِينَ اقْنَتْلُوا اللَّهِ تَبْغِي حَقَّى الْمُوْمِنِينَ اقْنَتْلُوا اللَّهِ تَبْغِي حَقَّى الْمُوْمِنِينَ اقْنَتْلُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهَ عَلَيْكُ اللَّهُ قَسِطِينَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ قَسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ قَسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وفى كلتا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل، وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتباد على السلاح.. ثم يأتى الصلح والتوفيق أو يأتى التفاهم بالرضى والاختيار..

والحقيقة الرابعة، أن الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لابد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع.

فاليهودية أو الإسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية المحصورة فى أبناء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس.. فكان أبناؤهم يكرهون أن يشاركهم غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب

الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه، وكانوا من أجل هذا لا يحركون ألسنتهم، فضلا عن امتشاق الحسام - لتعميم الدين اليهودي وإدخال الأمم الأجنبية فيه، ولا وجه إذن للمقارنة بين اليهودية والإسلام في هذا الاعتبار.

أما المسيحية فهى قد عنيت "أولا" بالآداب والأخلاق، ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة.

وقد ظهرت "ثانيا فى بلاد للمعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان، فهى قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه الضرورة، لا لأن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين.

وقد ظهرت "ثالثا" في وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول، وليس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة في ميدان القتال.

أما الإسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنبي عليه، وكان ظهوره لإصلاح المعيشة وتقويم المعاملات، وتقرير الأمن والنظام، وإلا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيها وراء الحدود العربية.

فإذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية فذلك اختلاف موضعى طبيعى لا مناص منه ولا اختيار لأحد من الخلق فيه، وآية ذلك أن المسيحية صنعت صنع الإسلام حين قامت بين أهلها الدول والجيوش، وحين استقلت شعوبها عن الأجانب المتغلبين.

وأربت حروب المذاهب فيها بين أبنائها على حروب صدر الإسلام محتمعات.

والحقيقة الأخيرة: أن المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل إسلامها وبعد إسلامها تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع.

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار، وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام. واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم، وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر والجاه.

فإذا قيل إن المدعوين إلى الإسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين، فلما ينفى هذا القول أنهم اقتنعوا به متأخرين.. أن الأسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار، إلى جانب قدرته على إكراه من يركب رأسه ويقف في طريق الإصلاح.

ومن نظر إلى الإقناع العقلى، تساوى لديه من يستميلك إلى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام، أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون، ومن يستميلك إليها بالخوف من الحاكم.. على فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الإسلام.

فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في إحدى القضايا، كالشاهد الذي ينظر إلى السوط في يديك فيقول ذلك القول.. كلاهما لا

يأخذ بإقناع الدليل، ولا بنفاذ الحجة، ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير.

وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع، وسوغته جميع الحقوق، وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك.

إلا أن يحال بينها وبين انتضائه، أو تبطل عندها الحاجة إلى دعوة الغرباء إلى أديانها.. وأن الإسلام عقيدة ونظام، وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام في أخذ الناس بالطاعة، ومنعهم أن يخرجوا عليه.

ليس من شك فى أن حياة الرسول الكريم هى أكثر تجليات سنته المشرفة كمالا ووضوحا وصدقا. ولقد كانت "سيرة النبى صلوات الله وسلام عليه التى احتوت سنته المشرفة – من الأقوال والأفعال – من أهم مصادر الإلهام لكل العلماء والمفكرين والأدباء المسلمين والعرب، وللبعض من غير المسلمين أيضا.. كتب وأخذ عنه – صلوات الله عليه وسلام المؤرخون والفقهاء واللغويون والحكماء، كما ألهمت سيرته قرائح الشعراء والأدباء والمتصوفة".

وفى هذا السبيل يسير أكبر أدباء اللغة العربية فى أوائل القرن العشرين توفيق الحكيم، الذى استطاع أن يصوغ السيرة فى شكل مسرحى درامى يعتمد أساسا على الحوار، ولعله من الواجب أن نتذكر أن كثيرا من سطور الحوار فى كتاب توفيق الحكيم أخذها الأديب الكبير من أهم وأقدم كتب

السيرة المشرفة التي تركها لنا كبار المؤرخين المسلمين الأواثل إضافة إلى كبار علماء الحديث الشريف.

مختارات من "محمد" لتوفيق الحكيم.

الهجرة الأولى.... الحبشة.

في الحبشة - بين يدى النجاشي.

النجاشي على عرشه بين بطارقته.."

البطارقة: لقد جاء من "مكة" رسولان..

النجاشي: أدخلوهما..

"يدخلون عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص...".

عبد الله: "همسا لعمرو" هل قدمت إلى كل بطريق منهم هديته؟..

عمرو: "همسا" نعم... وسيعملون بها نريد...

البطارقة: أيها الملك.. لقد جاءاك بهدايا كثيرة...

النجاشي: تقدما يا رسولا الخير.

"عمرو يتقدم بين يدى النجاشي..."

عمرو أيها الملك.. إنا قد جئنا نسألك أمرا.. لقد أوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا فى دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لنردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بها عابوا عليهم وعاتبوهم فيه..

عبد الله: "همسا لعمرو" أخوف ما أخاف أن يسمع "النجاشي" كلامهم، فيفسد الأمر... "عمرو يغمز بعينه للبطارقة......

البطارقة: صدقا أيها الملك.. قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بها عابوا عليهم، فأسلمهم إليهها، فليرداهم إلى بلادهم وقومهم...

النجاشى: "غاضبا" لا ، ها الله.... إذن لا أسلمهم إليهما وهم قوم جاورونى ونزلوا بلادى، واختارونى على من سواى، لن أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى أمرهم..

"يسرع بعض أعوانه صادعين بأمره، ويدخل الأساقفة، ويدخل المهاجرون من أصحاب محمد..

النجاشي: "يلتفت إلى المهاجرين" تقدموا يا أصحاب محمد...

المهاجرون : أيها الملك..

النجاشى: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا فى ديني؟ ولا فى دين أحد من هذه الملل؟..

جعفر: "يتقدم بين يدى النجاشى، أيها الملك.. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا

رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله، لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا: فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا من عبادة الله إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا، وظلمونا، وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا. خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.

النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟..

جعفر: نعم..

النجاشي: أقرأه على..

جعفر: "يتلو" ﴿ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا اللهَ فَا تَضَدُّلُ لَهَا بَشَرُا سَوِيًا اللهَ فَا تَضَدُّلُ لَهَا بَشَرُا سَوِيًا اللهَ فَا تَضَدُّلُ لَهَا بَشَرُا سَوِيًا اللهَ فَالَتْ إِنِّهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرُا سَوِيًا اللهَ فَالتَ إِنَّ أَعُدُ يَالَتُ إِنَّ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَكَاتُ أَمْرًا مَقْضِيًا اللهِ وَالدَيْ هُوعَلَى هَيِنَ وَلِنَجْعَلَهُ وَالنَّاسِ وَرَحْمَةُ مِنْنَا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِينًا اللهِ فَالمَانَهُ فَانَبَدَ فَ يِهِ مَكَانَا فَصِيبًا اللهَ فَالمَانَهُ الْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِتُ فَبْلَ هَلاَ وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا اللهَ فَنَادَ مِهَا مِن تَعْنِهَا آلَا يَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا اللهَ وَهُزِي إلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ النَّهُ اللهَ عَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا اللهُ وَهُزِي عَيْنَا أَلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا اللهُ وَهُزِي عَيْنَا أَلَا تَعْزَنِي مَن الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِتِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّعْنِي صَوْمًا فَلَنَ أُكِلِي وَالشَّرِي وَقَرِي عَيْنَا أَعْلِي وَاللهُ وَوَعَي عَيْنَا أَعْلِي اللهِ وَقَرْمِ السِيئًا اللهُ فَإِنَّا مَا اللهُ وَمَهَا فَقُولِتِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّعْنِي صَوْمًا فَلَنَ أَكِي وَاللهُ وَقَرِي عَيْنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسي، ليخرج من مشكاة واحدة.

الأساقفة: والله إن هذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا "يسوع المسيح"...

عبدالله: "همسا لعمرو" سمعت؟

النجاشي: "لعمرو وعبدالله" انطلقا.. فلا والله لا أسلمهم إليكما..

البيعة الأولى: لأهل المدينة.

"عند العقبة في موسم الحج محمد يلقى رهطا من العرب

محمد: من أنتم؟

القوم: نفر من الخزرج..

محمد: "أمن موالي اليهود "يهود"؟

القوم: نعم.

عمد: أفلا تجلسون، أكلمكم؟

القوم : بلي.

"يجلسون إليه"..

عمد: أنا رسول الله، بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله، ولا يشركوا به شيئا، وأنزل على الكتاب، فهل تبايعوننى على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان؟.. فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا، فأخذتم بحده في الدنيا كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، - فأمركم إلى الله عز وجل: إن شاء عذب، وإن شاء غفر...

"ينهض أحد القوم وهو أسعد بن زرارة".

أسعد: يا قوم... تعلمون والله أنه للنبى الذى توعدكم به "يهود" فلا تسبقنكم إليه"

4 6 9

القوم: صدقت..

أسعد: أيها النبي .. إنا نقبل منك ما عرضت علينا من هذا الدين ..

القوم: نعم.. نقبل منك ونصدقك..

محمد: الله أكىر..

حفر الخندق: الرسول يعمل بيديه..

"الخندق وقد تم حفره إلا صخرة فيه يعالجون كسرها".

أبو بكر: تلك ناحية "بنى قريظة" وهم حلفاؤنا من "يهود" ولا يأتينا منهم شر..

سلمان "وقد جهد تعبا أن يكسر الصخرة" يا رسول الله.. لقد غلظت علينا هذه الصخرة.

محمد: "يقبل عليهم" آتوني إناء من ماء.

سلمان: "يسرع، ويحضر إناء" هاهوذا..

محمد: "يتفل في الماء وينضح به الصخرة" هات المعول يا "سلمان".

سلمان: خذيا رسول الله..

محمد: "يرفع المعول فوق الصخرة" بسم الله...

"ثم يضرب الصخرة ثلاث ضربات، فيلمع برق تحت المعول، وتنهار الصخرة...".

المسلمون: الله أكبر..

عمر: قد انهارت الصخرة وعادت كالكثيب..

"تمر بقرب النبي فتاة في ثوبها حفنة من تمر، فتردد ما يقول الناس..."

الفتاة: اللهم لك الحمد..

محمد: تعالى يا بنية ، ما هذا الذي معك؟...

الفتاة: يا رسول الله هذا تمر بعثتنى به أمى إلى أبى "بشير" وخالى "عبد الله" يتغديانه...

محمد: "يمد كفيه" هاتيه...

الفتاة: تضع التمر في كف النبي....

الفتاة: إنه لا يملأ كفيك..

محمد: ابسطوا ثوبا..

"يأتي بلال بثوب ويبسطه على الأرض فيدحو النبي بالتمر عليه..."

بلال: قد تبدد التمر فوق الثوب...

عمد: "لبلال" اصرخ في أهل "الخندق" أن هلموا إلى الغداء ..

فأكل القوم جميعا ولم ينقص الطعام شيئا..

## وفاة الرسول:

"فى مسكن عائشة – النبى على فراش الموت، ونساؤه خلف ستار يحجبهن عن ذويه وأصحابه من الرجال..".

عمر: "يدخل ويهمس لعلى والعباس بن عبد المطلب" الناس يسألون: كيف أصبح رسول الله ؟

على: "همسا" أصبح بحمد الله بارئا..

العباس: "ينظر إلى وجه النبى ويهمس" أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله، كما كنت أعرفه في وجوه بني "عبد المطلب".

أبو بكر: "يلمس النبي" يا رسول الله ، إنك لتوعك وعكا شديدا.

محمد: "فی صوت ضعیف متعب: أجل.. إنی أوعك كها يوعك رجلان منكم...

أبو بكر: إن لك لأجرين...

محمد: نعم.. والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى عن مرض فما سواه، إلا حط الله به عنه خطاياه، كما تحط الشجرة ورقها..

"يسمع صوت لغط وبكاء في المسجد...".

أبو بكر: "يهمس لعلى" ما هذا الصوت في المسجد؟...

على: "همسا" أخشى أن يكون "العباس" قد خرج يخبر الناس..

محمد: "يشير إلى الستار الذي بين المسكن والمسجد" من هؤ لاء؟..

على: هذه الأنصار في المسجد، نساؤها ورجالها ، يبكون عليك...

محمد: وما يبكيهم ؟....

على: "في تردد وصوت خافت" يخافون أن تموت...

محمد: أهريقوا على سبع قرب من آبار شتى.. ثم إيتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده..

عمر: "لمن حوله همسا" إن رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله...

أبو بكر: بل قربوا يكتب لكم رسول الله...

على: كلا.. الرأى ما قال عمر..

يشتد اللغط بين الرجال..

محمد: "يضيق بهم" قوموا عني... قوموا عني...

أبو بكر: لقد أثقلنا على النبي في وجعه .. هلموا بنا ..

"يذهب الرجال - وتخرج عائشة والنساء من خلف الستر...".

عائشة : يا رسول الله، إنك لتجزع وتضجر، لو فعلته امرأة منا عجبت منها...

محمد : إن المؤمن يشدد عليه، ليكون كفارة لخطاياه.

"فاطمة تبكى..."

محمد : لا تبكى يا بنية ... قولى إنا لله وإنا إليه راجعون ، فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة معوضة.

فاطمة : ومنك يا رسول الله؟...

محمد: ومني..

عائشة: "لفاطمة " إنه يوعك من الحمى ..

عمد: ينهض قليلا يا عائشة ؟ .. ما فعلت تلك الذهب ؟؟؟....

عائشة: أي ذهب..

محمد: الدنانير الستة التي عندي ..

عائشة : هي عندي..

محمد: ما ظن "محمد" بربه أن لو لقى الله وهذه عنده... أنفقيها كلها صدقة... إن النبي لا يورث.

عائشة: سأنفقها..

محمد: اللهم توفنى فقيرا، ولا توفنى غنيا واحشرنى فى زمرة المساكين.."يرقد" الآن استرحت.

عائشة: "تضع رأس النبى في حجرها" يا رسول الله... اسأل الله لك الشفاء والعافية..

عمد: "يشخص ببصره إلى السماء كالمخاطب لنفسه، بل الرفيق الأعلى..

عائشة: "تسقط من عينها قطرة دمع بلا شهيق" خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق..

محمد: "في صوت خفيف" قدحا من ماء..

عائشة: "للنساء" أسرعن إلى بقدح من ماء..

يحضرن قدح الماء..

محمد: يبلل يده ويمسح وجهه، اللهم أعنى على سكرات الموت..

فاطمة: واكرب أبتاه..

محمد: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أدن مني ... أدن يا جبريل.

أدن منى يا جبريل . . أدن منى يا جبريل . .

جبريل: يا أحمد .. إن الله أرسلني إليك إكرامالك ، وتفضيلا لك، وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، ويقول لك كيف تجدك؟

محمد: "شاخص العينين يتكلم من قلبه، دون أن يبدو لمن حوله شيء" أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا "جبريل مكروبا.

جبريل: "يشير إلى ملك خلفه" يا "أحمد" هذا ملك الموت، يستأذن على أدمى كان قبلك، ولا يستأذن على آدمى بعدك.

محمد: إيذن له

ملك الموت: يا رسول الله يا "أحمد".. إن الله أرسلنى إليك وأمرنى أن أطيعك في كل ما تأمرنى، إن أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتنى أن أتركها تركتها.

محمد: وتفعل يا ملك الموت؟

ملك الموت: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني.

جبريل يا "أحد" ... إن الله قد اشتاق إليك..

محمد: امض يا ملك الموت لما أمرت به.

جبريل: السلام عليك يا رسول الله.. اليوم آخر عهدى بهبوط الأرض.

"يرتفع المكان ويتركان محمدا جثة هامدة".

عائشة : "ترى النبى قد ثقل عن حجرها فتضعه على الفراش وتغطى وجهه ببردة وتصيح": أدركوني..

النساء: "في جذع وروع" ماذا؟..

عائشة: تضرب وجهها" واثكلاه.. مات رسول الله.. مات رسول الله..

فاطمة: أبتاه..

النساء: واثكلاه..

فاطمة: ترى الجثة فتصيح" أبتاه.. يا أبتاه.. أجاب ربا دعاه.. جنة الفردوس مأواه.. أبتاه.. إلى "جبريل" ننعاه.. يا أبتاه.. من ربه ما أدناه..

عائشة: "في بكاء وشهيق" رسول الله قد مات.. واحر قلباه.. وامسيبتاه.. الآن قد انقطع عنا خبر السهاء.

بريرة: "تدخل مسرعة" إن "عمر" و"العباس" ورجالا معهما يستأذنون في الدخول على النبي.

عائشة: للنساء احتجبن خلف الستر.

"يحتجب النساء في الحال وهن يبكين".

عمر: "يدخل ويسرع إلى محمد ويرفع الغطاء عن وجهه" واغشياه" .. ما أشد غشى رسول الله. "أحد الرجال وهو المغيرة ينظر إلى وجه النبي..".

المغيرة: يا "عمر" مات والله رسول الله.

عمر: "فى غضب" كذبت .. ما مات رسول الله، ولكنك رجل تحوشك فتنة، ولن يموت رسول الله حتى يُفنى المنافقين.

الناس "في الخارج" أمات النبي؟ أمات النبي؟...

عمر: يصيح في الخارج" أيها الناس.. لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا قدمات، ولكنه أرسل إليه كما أرسل موسى بن عمران فلبث عن قومه

أربعين ليلة، والله إنى لأرجو أن نقطع أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات.

الناس: "في الخارج" لا تدفنوه.. إنه لم يمت..

رجل: "فى الخارج" إن رسول الله قد رفع كما رفع عيسى ابن مريم، وليرجعن.

العباس: "في الخارج" هل عند أحد منكم عهد عند رسول الله في وفاته فيحدثناه؟

الناس: "في الخارج" لا.

العباس: "من الخارج" هل عندك يا عمر من ذلك؟

عمر: "من الخارج" لا.

العباس: "من الخارج" اشهدوا أن أحدا لا يشهد على نبى الله بعهد عهده إليه بعد وفاته إلا كذاب، والله الذى لا إله إلا هو، لقد ذاق رسول الله الموت، وإنه ليأسن كها يأسن البشر، فادفنوا صاحبكم، أيميت الله أحدكم إماته ويميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك، إنه ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، أحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعى غنم يتبع بها رؤوس الجبال بأنصب ولا أدأب من رسول الله فيكم.

النساء: "خلف الستر" أمات رسول الله أم لم يمت؟

فاطمة: "تدنو من الجثة، وتتأمل وجه النبى طويلا، وتجهش بالبكاء" قد توفى رسول الله.

"أبو بكر يدخل مسرعا ويتجه إلى الجثة، ويرفع الغطاء عن النبى المسجى ويقبله ويبكى".

أبو بكر: بأبى أنت وأمى، طبت حيا وميتا.. أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا.

"يرد البرد على وجه النبي ويخرج...".

عمر: "فى الخارج" أيها الناس.. والله ما مات رسول الله. إنها عرج بروحه كما عرج بروح موسى"..

أبو بكر "في الخارج" على رسلك يا عمر.. أنصت.

عمر: "مستطردا" والله لا يموت رسول الله حتى تقطع أيدى أقوام وألسنتهم.

أبو بكر: "فى الخارج صائحا" أيها الناس.. "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين" أما بعد فمن كان منكم يعبد "محمدا" فإن "محمدا" قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حى لا يموت.

الناس: "في الخارج" يبكون . مات رسول الله.

"النبى مسجى على سريره، يدخل الناس عليه زمراً زمرا، يصلون عليه ويخرجون بغير أن يؤمهم إمام"

"أبو بكر وعمرو على في الصف الأول أمام جثة النبي مطرقين".

على: "همسا" للجثة والعبرات في عينيه: أنت إمامنا حيا وميتا".

أبو بكر وعمر: "للجثهان" السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمنه، وجاهد في سبيل الله، حتى أعز الله دينه، وتمت كلهاته.. فآمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل إليه، وثبتنا بعده، واجمع بيننا وبينه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيها.. لا نبتغى بالإيهان بدلا، ولا نشترى به ثمنا أبدا..

الناس: "من صوت واحد آمين ... آمين..

#### الخاتمة:

إن الإسلام يتسع لمناقشة كل الأفكار والتأملات التي قد تمر بخواطرنا في أوقات الصفاء والتجلي، ففي الدين ساحات رحبة للأخذ والعطاء من كل ما ينتاب الإنسان من فكر، أو يصطدم بعقبة قد يصعب عليه تفسيرها أو تحليلها، ولكنه يجد حلها في النهاية عندما يمعن النظر ، ويدقق في آي الله، وتنكشف الحقيقة لكل من كان له قلب تنبض بالحق، وعقل يتغذى على المنطق السديد.

ولو تأملنا لوجدنا في تأملنا وتدبرنا أن الإسلام له قواعد ثابتة لا تتبدل ولا تتغير لأنها قانون الله وكلمته وتتركز في شهادة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعهم، ونادوا بها في أقوامهم "لا إله إلا الله" عقيدة ثابنة لا تتغير، من تمسك بها نجا، ومن حاد عنها هوى وتردى. استجابة وطاعة وعبادة توجها إليه سبحانه وليس لأحد سواه.. إنها علاقة خاصة بين الله وعباده

من أجل ذلك كان هذا البحث الذي تمخض عن فكر وتأمل حول الآيات القرآنية التي اشتملت على مناجاة بين الله وبين عباده المحسنين، المؤمنين، المختارين، اختارهم بنفسه، واصطفاهم لنفسه، وصنعهم على عينه.. فآنس لهم، وفضلهم بالكلام معهم إما وحيا أو من وراء حجاب، أو برسول يرسله من الملائكة أو غيرهم كما يشاء.. ومن ثم كان الحوار، وكان الكلام.

وكان الاستعراض البياني بين ذات الجلالة، وعباد الله المؤمنين.

فأما الوحى فقد اختص به الله سيدنا محمدا – صلى الله عليه وسلم – لينذر الناس، ويوجههم إلى طاعة الله، وعبادته، وتوحيده وعدم الشرك به، وليكون هاديا لهم إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويرشدهم سواء السبيل.

كما أوحى سبحانه إلى غير محمد من الرسل، وأوحى إلى الملائكة، وأوحى إلى المساء وإلى الأرض، وأوحى إلى عبده ما أوحى كل ذلك من أجل إسعاد البشرية ورفاهيتها وحريتها باختيار الطريق الصحيح المؤدى إلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى.

وعن هذا الوحى كان الكلام يتم ، وتتحقق من ورائه الأهداف التى يرجوها الله لعباده، على هذه الأرض، وفى هذا الكون، حتى يلقونه وهو راض عنهم.

تكلم الله مع عباده المختارين- وحيا- فالذات الإلهية تسمو وتتجلى فوق البشر، ولا يستطيع لبشر أن يرى الله، أو أن يتكلم معه وهو أمامه- وإن كان الوحى يغنى عن هذا كله - بل ويحقق الغرض المطلوب، وهو إحداث المكالمة بين عبد وربه.. ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَزَايِي جِمَامٍ أَوْ يُرْمِيلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاآهُ ۚ إِنَّهُ عَلِي حَصيمة مِن وَزَايي جِمَامٍ أَوْ يُرْمِيلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ ۚ إِنَّهُ عَلِي حَصيمة الشورى: ١٥]

وكلم الله موسى عليه السلام – من وراء حجاب، وكان هذا أسمى درجات اللقاء بين عبد وربه، وأسمى درجات التلقى لعبد من ربه، وقد عرف أن موسى كليم الله، بل وحبيبه ومصطفاه، وهو الذى اختاره الله

لنفسه، درجة من العلو والمنزلة لم ينلها أحد من العباد، وهذا مما شجع موسى أن يطلب من الله أن يمن عليه برؤيته، فهو يريد أن يراه، يريد أن يرى من أحبه وقربه إليه واختاره، ولكنه لا يقوى على مثل هذا التجلى، وعلى مثل هذه الرؤية، لأنه بشر، ولا يمكن لبشر أن يتحمل هذا النور الإلهى، ولكن الله يريد بموسى الاشفاق، وقدم له أسباب عدم قدرته على الرؤية، فتجلى إلى الجبل فجعله دكا، وهنا علم موسى أنه لن يستطيع أن يرى الله، وخر موسى صعقا..

غير أن ما يجعلنا نخوض فى حديث طويل مع موسى، هو ما وجدناه عنه فى كثير من سور القرآن الكريم، فقد تعرضت له الآيات فى غير سورة بالذكر، والعرض لما كان بينه وبين قومه، ومن ثم ما كان بينه وبين الله..

وإذا تركنا موسى – عليه السلام – والكلام بينه وبين الله الذى ميزه به، نجد غيره ممن فضلهم الله، وقدمهم فى عرض مع من تكلم معهم، فهذا إبراهيم – عليه السلام – الذى أرسله الله إلى قومه لهدايتهم، وتبصيرهم بالحق، فكذبوه فكانوا هم الأخسرين.. وتكلم إبراهيم مع ربه فى غير موقف من المواقف التى شهدها فى مسيرته، سواء مع قومه أو أهله وعشيرته، وكان الكلام بينه وبين الله لتهدئته وتطمينه، وأنه على الحق، ولسوف تكون خاتمته النجاة مما عزم عليه قومه، وما دبروه له، والله من ورائهم محيط.

إبراهيم- أبو الأنبياء- يكلمه الله، ومن قبله كلم الملائكة، وأرسلهم برسالاته، وكانوا هم أول من كان من الخلق، وهم أحباؤه، أطاعوه، ولم

يعصوه فيها أمر، فكانوا من المختارين.

وهذا آدم – عليه السلام – الذي اختاره الله ليكون خليفة في الأرض، رغم اعتراض الملائكة على هذا لأنهم قد علموا في معاشرتهم للجن أنهم يفسدون، ويقتلون، فظنوا على آدم أن يكون كها كانت الجن، ولكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فسجدوا عندما أمروا بالسجود لآدم – غير أن أبليس أبى، فحقت عليه لعنة الله..

كلم الله آدم، وهو يعرض قضية الخلق وقضية البشرية الأولى، ووجهه إلى الوجهة الصحيحة في الحياة الدنيا، وتمت كلمة الله، وأصبحنا جميعا على سطح هذ الأرض...

لقد أطلت في عرض المشاهد مع نوح وهو يكلم الله وكان في التصوير مشابهة في الحلقات التي عرضتها، ولم يكن في إعادة المشاهد، وتكرار الصور والمواقف ما ينفر منها، ذلك أنى تعمدت أن ألتقط من السور القرآنية – على اختلافها – مع ما حمل هذه المشاهد إلينا بلقطاتها المتكررة. وإن كنا عرضنا لها في شيء من التجديد والتغيير، وألبسناها ثوبا غير الذي تناولنا به ما شابه الموقف، ودل على الحدث.

وإذن فنحن لم نلجاً إلى التكرار أو الإعادة، بقدر حرصنا على أن نستوفى المشهد من جميع زواياه وفى سور القرآن الكريم التى تناولته.. كما أرجو أن يكون فى هذا التكرار، وهذه الإعادة ما يثبت المشهد فى ذهن المتلقى، وما يدعوه إلى استعادة ما سبق من صور ومشاهد.

تكلم الله مع نوح، وتكلم الله مع موسى، وقد تناولتهما بشىء من التفصيل، ذلك لأنهما يشيران إلى قضية الحوار التى أثرتها، ويوضحان الصوت مجسما في حديثهما مع الله، وفي مناجاتهما مع الذات العلية.

ولا ننسى زكريا ومريم اللذان أختصها الله بعنايته ورعايته، وكافأهما مكافأة خاصة، وكان لزكريا مع ربه كلام ينبىء عن حب واصطفاء، وأجابه إلى ما طلب، وقدم له كل ما أراد.

وكذلك مريم البتول التى اصطفاها الله، وطهرها، واصطفاها على العالمين لم تحرم من المناجاة لربها، ومع ربها، وترضى بهديته إليها، وتتقبلها بقبول حسن، وتعود راضية مطمئنة لأمر الله، مرضية بها وهبها الله..

ومن ثم كان – عيسى – عليه السلام الذى وصفه الله بصفات عدة، جعلته من المقربين، ومن الذين فضلهم الله، ودار بنيه وبين الله – كلام – فى مواقف يعرض لها القرآن الكريم، وتعطينا دلالة على حب الله لهذا العبد الصالح.

ويعرض البحث لموكب الرسل الذين اختارهم الله وفضلهم لرسالاته ولكلامه، فقاموا بالدعوة خير قيام، ولاقوا العنت والنصب والمعاناة فى مسيرتهم، وفى نشر دعوتهم، وفى الحق الذى كانوا ينشدونه.. وابتلى منهم الكثيرين، ولكنهم صبروا على ما أوذوا، ولم ييأسوا أو يأخذهم الضيق، بل ساروا على الدرب، وحققوا ما كلفهم به الله، ونالوا فضله ورضاه، وتمت كلمة ربك لننصرنهم أجمعين..

ومن أخص ما فى هذا البحث - بعد قضية الحوارات الإلهية - وبعد هؤلاء الذين كلمهم الله، تأتى الاستجابة الفورية لكل من توجه إلى الله بالدعاء، ولكل من كان له طلب عند الله، فلم يتوجه أحد من هؤلاء الصالحين. عباد الله المؤمنين، المحسنين، إلى السياء، إلا فتحت له السياء أبوابها، واستجاب له الله استجابة فورية، فمن أصابه مرض، أو ضيق، أو عنت، أو كان فى غم ودعا الله، حتى وجد الله أمامه وقد حقق له ما يريد..

فهل نطمع أن يستجيب الله لنا.. أن يستجيب لكل من كان له قلب وقرأ هذا البحث وفكر فيه؟

هل نطمع في أن نكون من المقربين، المفضلين...؟

هل نطمع في أن نكون من المحسنين، من عباد الله المؤمنين؟

هل نطمع في أن نكون من المصطفين الأخيار..؟

هل نطمع في أن نكون من المختارين...؟

هل نطمع في أن يزيد...؟

هل نطمع في أن يستجيب..؟

S... 71

سلام على السابقين، سلام يعود على عباد الله الطائعين..

د. خالد الزواوي

فبراير ۲۰۱۰

411

### المراجع

- القرآن الكريم
- فى ظلال القرآن: سيد قطب ط٣ دار إحياء التراث العربى- بيروت، لبنان ١٩٦١.
- تفسير الجلالين: للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، والعلامة جلال الدين
   عبد الرحمن ابن أبى بكر السيوطى دار الغد الجديد ط١ القاهرة ٢٠٠٧.
- قاموس الأديان الثلاثة: تحقيق نور الدين خليل مؤسسة حورس الدولية للنشر
   والتوزيع الإسكندرية ٢٠٠٧.
  - العهد الجديد: دار الكتاب المقدس- شركة الطباعة المصرية ط١ سنة ٢٠٠٦.
- معجم ديوان الأدب: تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ط١ الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان ٢٠٠٣.
- معجم أعلام القرآن الكريم: د. محمد المونجى- الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجهان ٢٠٠٤.
- معجم السراج الوجيز: وجدى رزق غالى مكتبة لبنان ناشرون بيروت لبنان ٢٠٠٣.
- الأسلوبية ، دراسة في تحليل الخطاب، فرحات بدوى المؤسسة الجامعية
   للدراسات والنشر ط١ بيروت. لبنان ٢٠٠٣.
  - الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الأسرة ٢٠٠٤.
  - حياة محمد، د. محمد حسين هيكل- الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٥.

411

- معجم التعابير الإصطلاحية، د. محمد البطل- الشركة المصرية العالمية لونجمان ٢٠٠٠.
- البيان والتبين للجاحظ تحقيق د. عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب- الذخائر ٢٠٠٣.
- دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، محمود محمد شاكر- مكتبة الأسرة ٢٠٠٠.
- مشاهد أبكتنى، د. خالد الزواوى دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية ۲۰۰۲.
- سهاحة الأديان، د. خالد الزواوى. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية ٢٠٠٤.
- إكساب وتنمية اللغة: د. خالد الزواوى مؤسسة حورس الدولية الإسكندرية . ٢٠٠٥.
- قصص الحيوان في القرآن : د. خالد الزواوى- مؤسسة حورس الدولية الإسكندرية ٢٠٠٨/ ٢٠٠٨.
- الإسلام في القرآن الحادي والعشرين: د. خالد الزواوي- مؤسسة طيبة- القاهرة ط١ ٢٠٠٩.
  - أدب الحوار في الإسلام، د. عبد الكريم عدنان.
  - من أسرار القرآن: د. زغلول النجار. جريدة الأهرام المصرية يناير ٢٠١٠.
- الطريق إلى الإسلام: محمد أسد، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي ط٨، دار العلم
   للملايين بيروت لبنان ١٩٩٤.

**41** A

- معجم ألفاظ القرآن الكريم: إعداد مجمع اللغة العربية.
- الحوار في القرآن الكريم: د. محمد أبو ليلة دار الهلال القاهرة ٢٠٠٩.
- الألوسى: روح المعارف فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، تحقيق سيد عمران القاهرة – دار الحديث ٢٠٠٥.
- قصص الأنبياء: تحقيق صدقى جميل العطاء دار الفكر بيروت لبنان
   ٢٠٠١.
- الرازى (فخر الدين الرازى) الأربعين في أصول الدين دار الجيل- بيروت لبنان
   ٢٠٠٤.
- حسن قاضى طاطبائى (تعليقاته على منطق الطير لفريد الدين العطاء) طبعة
   التراث القاهرة ٢٠٠١.
- القرآن والأناجيل، د. محمد أبو ليلة- دار الفلاح ط٢- القاهرة ٢٠٠٧ بالإنجليزية
- قراءة جديدة من سورة يوسف: د. محمد أبو ليلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٢٠٠٨
- الجذور التاريخية والجسور الحضارية: د. محمد أبو ليلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٢٠٠١.

# كتب للمؤلف:

- النقد والبلاغة.
- التربية الإسلامية.
- الصورة الفنية عند النابغة.
- تطور الصورة في الشعر الجاهلي.
  - التعليم المعاصر.
  - مشاهد أبكتني.
    - اللغة العربية.
  - الجودة الشاملة في التعليم.
  - البطالة في الوطن العربي.
    - الماء الذهب الأزرق.
- سماحة الأديان والسلام العالمي.
  - اكساب وتنمية اللغة.
- الشباب والفراغ.. ومستقبل البحث العلمي.
  - قصص الحيوان في القرآن.
  - الإسلام في القرن الحادي والعشرين.
    - من روائع فاروق شوشة.
    - من أسرار القرآن لزغلول النجار.
      - كتب تحت الطبع
        - جائزة قائد
      - في الشعر الجاهلي.

## المؤلف:

د. خالد محمد الزواوي

دكتوراه في الأدب العربي من جامعة عين شمس بمرتبة الشرف الأولى

عضو هيئة تدريس اللغة العربية بدولة الكويت سابقا.

عضو اتحاد الكتاب.

حصل على جائزة عيد العلم.

وجائزة محمد شوقي الفنجري في خدمة الدعوة.

وجائزة الاستحقاق من دار نعمان الثقافية بلبنان.

وجائزة الشئون الاجتماعية في الأدب.

وجائزة نادى الأهرام للكتاب.

ماتف: ۱۲۲۷۳۸۰٤٤

بولكلى - أمام ١٩ شارع أبو هيف - الإسكندرية



# المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع               |
|------------|-----------------------|
| ٩          | المقدمة               |
| 10         | تبيئة                 |
| ٣٧         | الحوار والجدل والخطاب |
| ०९         | الوحى                 |
| ۸۱         | محمد والوحى           |
| 1.4        | آدم                   |
| 110        | البشرية الأولى        |
| 178        | إبليس                 |
| 140        | نوح                   |
| 188        | إبراهيم               |
| 104        | موسى – كليم الله      |
| ١٨٨        | زكريازكريا            |
| 197        | مريم                  |
| Y•1        | عيسى بن مريم          |
| ۲۱.        | موكب الرسل            |
|            | ·                     |

| محمد وأمة الرسل   | 777 |
|-------------------|-----|
| الابتلاءات        | 337 |
| الاستجابة الالهية | 707 |
| هبة الحياة        | 377 |
| أمة واحدة         | 444 |
| المواطنة          | 791 |
| محمد-خاتم الرسلم  | 4.8 |
| <u>خاتمة</u>      | 117 |
| لمراجع            | ۳٦٧ |
| ﻠﯘﻟﻒ              | ۳۷۱ |
| لمحتويات          | ۳۷۳ |

٣٧٤\_